فالطالصكافة والأدب

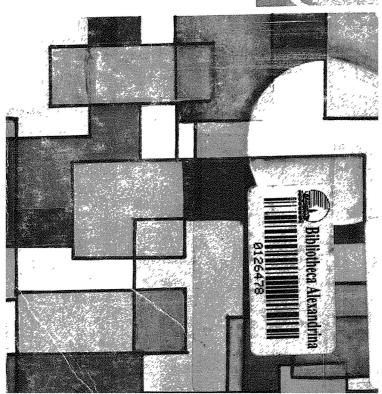



رنيس النحرير صلاح منتصر

# فتجىسعيد

# في بالاطالع بما الدُّرُونُ



الناشر : دار المعارف - ١١١٦ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

## من وحى صاحبة الجلالة

كلمة:

كان القدامى إذا أرادوا أن يدمغوا أديباً بتهمة أو يسخروا منه بقول ، يقولون عنه : أدركته حرفة الأدب !

وكأنما لحقته لعنة ، أو نزلت به نازلة ، أو مسَّه طيف من جنون ! فها بالك لو ابتلي بالاثنتيْن معاً : الصحافة والأدب ؟

قال شاعر من المحترفين – هو « جعُظة البرمكيّ » – يلعن الصنعة ويلعن أبويه اللذين أسلماه لتلك الحرفة المشئومة وأنزلاه من شامخ عال إلى خفض:

ما أنصفتنى يد الرمان ولا أدركتنى غير حرفة الأدب أدركتنى غير حرفة الأدب لا حفظ الله حيثها سلكت أمى .. ولا جاد الغيث قبر أبى ما تركا درهما أصون به وجهى ، يوماً عن ذلة الطلب

وكأن أبويه لو تركا له ما يقيه ذلّ الحاجة وهوان السؤال لما ارتكب هذا الإثم ، وهو الأدب ، ولما أجرم فى حق والديه بهذا العقوق !

وقال شاعر آخر يرثى عبد الله بن المعتز وهو الأمير الشاعر المترف الغَزِل الذى لم يهنأ بالخلافة غير يوم واحد ..

يقول وكأن حرفة الأدب هي التي أوَّدت بالأمير وقوَّضت عرشه:

ما فيه لـوُ ولا ليتُ فتنقصه وإنما أدركتـهُ حـرفـة الأدبِ!

هى آفة الأدباء إذن كها قالوا حتى استقوا منها معنى الحرمان وسوء الحظ ، إذا نطقوها بضم الحاء فيقال : « حُورِف وحرفة » أى بلاء وامتهان وهو ما ذهب إليه شاعرنا طاهر أبو فاشا فى كتابه الشّيق « الذين أدركتهم حرفة الأدب » ، وإن كانت فى الحالين بضم أوها أو بكسره - تعنى المعنى المقصود ، وهو الابتلاء بصنعة تكلّف صاحبها ما لا يطيق ، وتُبهظه ولا تعود عليه بعائد يكفل له ما تكفله سائر الحرف والمهن من لين العيش وأمانه ورغده ..

« والحرفة » هى الاكتساب . ويقال : هو يحرف لعياله ويقترش لهم أى يتكسب هنا وهناك ويجمع القروش لسداد ثغر وإطعام فم .. ولقد تكسَّب الشعراء والآدباء بشعرهم ورسائلهم حيناً من الدهر

فى مختلف العصور ، قبل اختراع الطباعة ، وقبل ظهور الصحافة إلى عالم الوجود .. وكانت المطبعة حين ذاك هى النقش على الجلد والطين وعظام الحيوان والكتابة على الأحجار والخشب وجدران الزنزانات والكهوف .. وكانت الرواية .. أى ترديد القصائد وروايتها هى إذاعة العصر الرائجة وشاشة التلفزيون الصحراوية الأولى ..

وكانت الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار هي القصيدة .. يطلقها الشاعر .. فتطير مع الريح وتتناقلها الأفواه والركبان فإذا هي بين يدى كل قراء الجزيرة العربية وعلى لسانهم .. وتغير الزمن وعرف الناس المطبعة والصحيفة والراديو والشاشة الصغيرة والقمر الصناعي .. واشتغل كثرة من الأدباء والشعراء ببلاط صاحبة الجلالة فأدركتهم الحرفتان معاً .. الصحافة والأدب اوقد قامت الصحافة في نشأتها الأولى على أكتاف الأدباء وسنان أقلامهم . فكان الصحافى الناجح مُزوداً بحاسة العمل الصحفى وموهبة الأديب صاحب القدرة على الصياغة والتعبير .

وقد ازدهرت الصحافة والصحف على يد عمالقة ورواد من رجال الأدب والفن الصحفى الذين جمعوا بين الموهبتين معاً الأدب والصحافة أى التعبير والنقد الحر .. أمثال :

عبد الله النديم ، ولطفى السيد ، ود . هيكل ، وبيرم التونسى ، والرافعى ، والجميّل ، وعبد القادر حمزة ، وإميل زيدان

والعقاد ، والمازنى ، وطه حسين ، وسلامة موسى ، وتوفيق دياب ، وزكى مبارك ، والزيات ، والمنفلوطى ، ومندور .. وكانت الصحف تنشر عدة قصائد دفعة واحدة فى صدور صفحاتها .. وكان لهذه الأقلام فى الصحف اليومية أو المجلات الأسبوعية مكان الصدارة فى الإقبال والتوزيع بما امتلكت من حس صحفى وملكة أدبية قادرة على التعبير والرأى الحر والجدل المثمر الخصيب من خلال إثارة المعارك الأدبية والسياسية المعاصرة .. فى جسارة وعمق .

ويختلف الذين احترفوا الأدب لأنه طريقهم الوحيدة وقدرهم الذي لا فكاك منه ، ولأنهم لا يصلحون لصنعة أخرى ، عن الذين احترفوا الأدب والصحافة ؛ لأنه أدنى السبل وأيسرها إلى الرزق والوصول إلى الشهرة لذلك لجأ المحارفون الأول إلى مُرتزق غير الشعر يتكسون به لقمة العيش ، إيماناً بأن حرفة الأدب هى صناعتهم الوحيدة التي مهروا فيها . وأن الثانية مُنتجع .. لتكاليف الحياة وأعباء العيش .. فاحترف كثير منهم مهناً أخرى ليدخروا طاقتهم الإبداعية كاملة حرّة للأدب .. فكان منهم : الوراق والنساخ والكحال والكوّاء والرفّاء والفران والقصّاب ، كها كان منهم أدباء وشعراء أجاويد أدركتهم حرفة الأدب ، أى ابتلوا ببلاء هذه الصنعة بما فيها من معاناة وإكداء وعطاء ..

وفي نفس الوقت امتهنوا مهناً أُخرى هي قوام عملهم وصلب

دخلهم حتى لا يهدروا موهبتهم الأولى فى طلب الرزق كها قال واحد منهم :

## يا ليتنى لا كنت جزارًا ولا أصبحت شاعرْ

#### \* \* \*

وقد أتيح لى أن أكون واحداً من أبناء هذه المهنة وعاشقًا فى بلاط جلالتها اعتقاداً وإصرارا على أنها أنسب المهن وأرحمها بقدر ما فيها من العذاب ..

هى أنسب المهن لمن أدركته حرفة الأدب وجرفه مضض الشعر فآثر أن يصون الحرفة على ما عداها بأن يرح فى بلاط صاحبة الجلالة الفسيح الرحيب لا سجن الوظيفة الضيق الرهيب! وقد ضاقت به رحاب كل وظيفة وتغرّب فى البيداء والثغور والقرى ينفق الأيام والليالى فى التجريب والتجوال وانتظار ما يجىء .

وآن لزهرة البداية التي تفتحت في حدائق السفر والغربة أن تروى من ماء النهر وتستقر على ضفافه ..

كان العشق الآخر بعد الشعر .. وهو عشق قديم كان يطفو في نهر الطموحات الأولى وحالت دونه الأيام طويلا ..

حتى آن له أن يرسو على شاطئ تلك الملكة غير المتوجة صاحبة الجلالة .. الصحافة ! وفى رحابها مرَّ عَلَىَّ ربع قرن من الزمان أو يكاد .. مبتليا بحرفتها ، قريرًا بقدراتها ، نائياً عن صراعاتها ، قانعًا بالوقوف تحت مظلتها دون سائر المظلات فى قيظ العاصمة اللافح ! لأن العشق الأوّل والأنير كان للحبيبة الأولى .. وهى القصيدة ، أما هى فكانت محبوبتى الثانية ..

نقُّل فؤادك حيث سئت من الهوى ما الحبيب الأوَّلِ

وهذه الصفحات ، بعض حصاد الحرفتين : الصحافة والأدب .

أبريل ١٩٨٣ فتحي سعيد

# ذكريات في ذكراها جيوكاندا .. طماي الزهايرة

ستظل أم كلثوم عبر العصور « جيوكاندا » القرية المصرية وستظل مدى الدهور « موناليزا » السرق العربي « جيوكاندا » ريفية جديدة لم تَرْسمها ريسة « دافينشي » العظيم لإحدى جميلات فلورنسا .

وإنما رسمتها ريسة الحقول وأعواد السنابل ، ولوّنتها زهرات القطن وسيقان البرسيم ، وسقتها دموع السواقى وحبّات التوت ، ورفّ على فمها طائر الفجر وفى فمه حسوة من ماء النيل ، وعلى منقاره غصن زيتون ، وفى صدره شوك الوردة الحمراء .. وسكب نفسه على شفتيها وهمس فيها بسر الخلود .. فكانت الابتسامة الدائمة الشهيرة .

تلك الابتسامة الغامضة التي حار في شرحها الشارحون ، والتي مازالت تبهر المتطلعين إليها على جدران « اللوفر » .. ولم تكن إلا ابتسامة البسطاء من أبناء النهر العريق .. أولئك الذين تألقت

قلوبهم والتفت أرواحهم حول اللوحة الخالدة لتكون لها إطار الخلود.

عرفت أم كلثوم منذ الطفولة ، سأنى شأن كل أطفال الأربعينيات حين تتسلق آذانهم فى الليل منذنة الهواء ، فيطيرون على بساط الريح عبر صوت ساحر هو صوت أم كلثوم .

كان صوتها مائدة الشواء فى ليالى القرية القمرية ، وقد أتيح لنا السهر فوق مصاطب الصيف من أجل عيون أم كلثوم .

وكان صوتها مدفأة الستاء فى زوايا البيوت بالمدينة حين نلتف حول آبائنا الشيوخ وقد دبً فيهم الشباب وهم يستروحون ذكريات انطوت ، سحذها صوت أم كلثوم .

كانت لياليها عشية عطلة تحتفل بها الأمهات وقد عمرت جيوبهن أوّل كل شهر .. فيغدقن لنا العطاء على غير العادة ويسمحن لنا بالسهر وحمل مفاتيح الدار حتى لا ندق الباب على الغافين . ! في هذه الليلة المباركة .. ليلة أم كلثوم !

كان هذا الصوت الفريد سمة بارزة فى مراحل نموّنا .. منذ كنا أطفالا لا نجيد فنّ الإصغاء ولكننا نجيد فن اللعب وشقاوات الليل بشفاعة أم كلثوم ... ومذ صرنا شباباً عرف خفق القلوب ولوعة الوجد فشرب حتى الثمالة من صوت أم كلثوم .

حتى صرنا كهولا نلوك الذكريات ونستعيد طفولة القرى وشباب المدائن وندفن وجوهنا في صدر صوتها العميق الحنون .

هكذا عرفتها دون أن أراها وهكذا عرفها أبناء مصر إلى أن رأيتها وجهاً لوجه ، وجلست إليها ذات ليلة لا تنسى منذ أكثر من عشرين عاما .

ولذلك حكاية تحكى:

#### ليلة القدر وعجلات القطار:

كنت طالبًا بجامعة الإسكندرية في مطالع الخمسينات حين أعلنت جريدة الأخبار ، عن مشروع لها لأول مرة اسمه « ليلة القدر » ملخصه أنه إذا انشقت لك الطاقة في ليلة القدر ماذا تطلب ؟ قل ونحن نحقق لك أمنيتك !

وتعجبت للفكرة ! أية دعاية تلك ؟ وهل ذلك صحيح ؟ وشغلنى الأمر طوال رحلتى اليومية بقطار الصحافة في الصباح من دمنهور ، حيث أقيم ، وقطار العودة آخر الليل من الإسكندرية ، حيث أدرس ، وقلت لنفسى إن كانت دعاية للجريدة فلأكتب لها وأتحقق . ولكن ماذا أطلب لو انشقت السياء ورأيت ليلة القدر فعلاً ؟

هل أطلب « الستر » كها طلبت جداتنا في القرية حين انشقت لهن طاقة ليلة القدر ذات مرة ؟ هل أطلب حلًا لمشاكلي العائلية مثلا .. معاشاً لوالدى الشيخ الذى خرج بلا معاش ؟ هل أطلب عملًا بالعاصمة يعينني على هواية الكتابة والنشر وإكمال الدراسة

وأعباء الأسرة هرباً من تبديد الطاقة اليومية في مضيق التدريس صباحاً في مدارس محرم بك ، والدروس الخصوصية في حارات «باب سدرة وكوم الدكة » في المساء ؟

لا .. هذه مشكلات خاصة تمسّ الكبرياء ولا تُحل بالدعاء فماذا أطلب إذن ؟

لجأت لأقرب مكان على شاطئ البحر أتطلع إلى بساط الزرقة وأراقب الأمواج وهي تتسابق موجة وراء موجة وكأنها تود اللحاق بها عبثًا .. وغمر صوت أم كلثوم وجه البحر .. ورنت في سمعى كلماتها وكأنها تتغنى بالمنظر الذي أراه .

وهبطت الفكرة .. لأتصور نفسى عاشقًا متيبًا يعانق خصر الحبيبة على شاطئ البحر ويرنو للموج الأزرق فيه وفي عينيها ويحلم أن تغنى لها أم كلثوم .. ودبَّجت خطاباً بهذا المعنى وأفرغت فيه كل ما أملك من بلاغة وعشق .

ومر عام .. ونسيت الأمر تماماً حتى وصلت برقية تدعونى أنا وخطيبتى لسماع ولقاء أم كلثوم وقضاء ثلاث ليال فى القاهرة على حساب « أخبار اليوم » .

وتذكرت الحكاية لقد انطلت الحيلة .. وأوقعت نفسى في ورطة .. وأسقط في يدى وعرضت الأمر على بعض زميلاتي فرفضن .. إنها فضيحة مصورة ستظهر في الصحف ولسنا مخطوبين ولا عشاقًا .. ولو بهرتنا الفكرة وفعلنا فكيف نواجه أولياء الأمور

وإدارة الجامعة ؟ من أين لى بخطيبة أو حبيبة إذن ؟ وتقاعست عن الذهاب وفي آخر لحظة قلت لشقيقتي :

ما رأيك لو سافرنا القاهرة الآن ودعوتك لسماع أم كلثوم هذه اللبلة ؟

وفى لحظات ركبنا القطار وشرحت لها الحكاية ووصلنا قبل موعد حفلتها بدقائق .. وفى مبنى الأخبار وجدت « وجدى قنديل » فى انتظارنا فقد كلفه « على أمين » أن ينتظر حتى موعد آخر قطار يصل من دمنهور للقاهرة .. وأخذنا فوراً إلى سينها « قصر النيل » حيث استقبلتنا كوكب الشرق وعلى الفور كعروسين .

# قبلة للعروس ونكتة على العريس!

كنت قد نَبَّهت أختى ألَّا تتكلم كثيراً وأن تترك لى الإجابات وأن تكتفى بذكر اسمها واسم الأب ونغفل اللقب حتى لا يفتضح أمرنا ، وأن غثل دور العروسين .. وقلبت خاعاً في يدها فبدا « كدبلة الزواج » واستعرتُ « دبلة ذهبية » من صديق سبق له الزواج حتى تنطلى الحيلة أكثر .

وفى غرفتها استقبلتنا كوكب الشرق .. ويدت لى للوهلة الأولى كأنها « الهرم الرابع » في تاريخ مصر ..

قامة مهيبة شامخة كأنها شجرة خضراء وارفة الظلُّ .. وروح

ناصعة شفافة .. وانجذاب يشدّك إليها من الوهلة الأولى .. وموكب فخم من الأضواء والورود حولها فتحت ذراعيها وقالت :

« أهلا بالعرسان .. تعالى لأقبلك يا عروسة .. وقبلت عروستى .. أى أختى .

والتفتت إلى وقالت: تعالَ لأقبلك يا عريس ..
وفرحت واندفعت إلى ذراعيها المفتوحتين مغمضاً عينى منتظراً
قبلتها التاريخية مراقبًا عدسات التصوير وهي تسجل القبلة
الخالدة .. وضمتني إلى صدرها برفق وقالت ضاحكة:

« أنت صدقت برضه إنى حابوسك » .. ودوّت الضحكات .. وجلسنا ودار حوار طويل .. كيف تعارفتها ؟ ما هى دراستك يا عروسة وأى جامعة ستدخلين وما رأيكها فى الحبّ والزواج وماذا تريدان أن تسمعا .. كل ذلك وعروستى « المزعومة » تنظر إلى وتتلعثم فى الإجابات وتنتظر منى العون وحين أتكلم .. تشخط في أم كلثوم :

- لا تتكلم أنت .. أمّا أسألك رد .. أريد أن أسمعها هيه . وكذبنا بعض أكاذيب بيضاء والتقطوا لنا عدة صور تذكارية وجلسنا في أوّل صف .. بجوار « أحمد رامي » وغنّت لنا ما طلبناه من أغان وبين الوصلات دعتنا إليها وطلبت لنا «شربات» وواصلنا الحديث ، وانتهى الحفل وعيون الحاضرين تتابعنا وتحسدنا على رؤية أم كاثوم مرتين في ليلة واحدة .

# من أخبار اليوم إلى مجلة لايف

وفى الصباح .. التقينا « بعلى ومصطفى أمين » .. قامتان فارعتان ، ووجهان تَوْءَمان لا تفرقها عن بعضها .. وسجائر « اللاكى ستريك » والغرفة الفاخرة .. وكانت أول مرة أراهما فيها أو أدخل دارا صحفية في حياتي .

ودار حوار طويل .. كيف استقبلتكها كوكب الشرق ؟ هل رحبت بكها ؟ ماذا غنت لكها ؟ لماذا طلبتها هذه الأغانى بالذات ؟ ما النكتة التي قالتها لكها ؟

كيف كانت الرحلة ؟ أى فندق تحبان النزول فيه ؟ ما هي هوايتكها ؟ ما رأيك في صحف الدار ؟ لماذا لا تتكلم انت .. دعها تحكى .. هل أنت فلام ؟

اجلس مع « وجدى قنديل » وقل له حكايتكها من البداية للنهاية .. أنت محظوظ ستظهر صورك مع عروسك في صحف العالم فقد تصادف وجود « هنرى لوس » ملك الصحافة في العالم وصاحب مجلات « لايف وتايم وفورشن » في القاهرة ولم يصدق أن هناك من يطلب سماع أم كلثوم في ليلة القدر ..

وسينشر الموضوع فى مجلة لايف الشهيرة التى توزع ملايين النسخ .

حوار طويل سريع الكلمات يديره الأخوان النوءمان بلباقة وكأنها محققان ينتزعان منك اعترافاً ما .. وبسرعة مائة سؤال كأنها اختبار ذكاء .. مع أكواب الليمون والقهوة المتتابعة .

وعدنا من القاهرة وفي رأسي دوار وفي الجعبة ذكريات.

# أغنية لم تتم

هذه هى المرة الأولى التى رأيت فيها أم كلثوم فى مطالع الخمسينات أما المرة الثانية فلم أرها فيها .. ولذلك حكاية أخرى تقال :

كان ذلك قبل رحيلها بعامين . كانت تستمع إلى لحن جديد للموسيقار « رياض السنباطي » بصوت « فدوى عبيد » وهو قصيدة اسمها « لا تكابر »، أُذيعت مرات وطويت كالعادة في أدراج الإذاعة المنسية .

سمعت أم كلثوم هذه القصيدة وطلبت السنباطى بعد انتهائها فوراً ، ودار حديث تليفوني طويل حولها ..

ويالتالى دار بين السنباطى وبينى حديث حول ما قالته أم كلثوم، وانتهى الحديث إلى لقاء فى الصباح الباكر بحديقة

جروبی کعادة السنباطی فی تناوله فنجان شای السابعة صباحاً کل یوم .

والتقينا ، وتحدث السنباطى كثيراً عن أم كلثوم .. عن ولمها بالكلمة الحلوة ، عن حسّها الموسيقى ، عن عشقها للشعر ، عن شخصيتها العملاقة ، عن رأيه فيها قدمته من أغنيات حديثة امتلأت برنين النحاسيات وكهربة الآلات .. على حدّ تعبيره .. رفض هذه الألحان غير الشرقية التي لا تطاول فن زكريا أحمد والقصبجى والشيخ أبو العلا ، ورفض هذه الكلمات التي لا ترقى لقمم بيرم ورامى وشوقى وناجى .. وكيف اختلف معها على هذا كله .. وبلغ الخلاف حدّ القطيعة لسنوات ، وتعثرت بينها قصيدة «مصر لم تنم » التي لحنها السنباطى عام ١٩٧٠ فغناها غيرها .

كانت أم كلثوم حريصة على أن يكون السنباطى بالذات أقرب القلوب والآراء لأعمالها الفنية ، ولم تكن تخرج بأغنيتها على الناس إلا إذا أجازها السنباطى الذى كان وراء اختيار كثير من الكلمات ، خاصة الأشعار ، لكوكب الشرق .

واستغرقت أم كلثوم كل الوقت ، وغمر وجهها المكان حتى طال قرن الشمس وانحسر الضحى .

كان السنباطى يتحدث عنها حديث العاشق لفنّها وذوقها وعذوبة روحها ، وذكريات عشرة فنية امتدت طوال سنوات . وانتهى اللقاء إلى كتابة قصيدة خاصة لم تنشر من قبل تكون مزيجاً من العشق والصوفية والوجد ، وأن تظل فى طَّى الكتمان حق تنشر فى أكبر جريدة يومية واسعة الانتشار .. هى صوت أم كلثوم . وطرت على جناح الذكريات .. وتألق وجه أم كلثوم وصوتها كأنه الغمام يملأ سهاء السنين .. من الطفولة إلى الكهولة وتذكرت ليلتى « الملفقة » معها ووددت لو اعترفت لها بهذه الكذبة البيضاء .

كانت أوّل مرة أفعل ذلك .. أن أكتب قصيدة عمداً أو وفقًا لرغبة .. ولم أكتب قصائد للغناء قط ، وما لحن وغنى من قصائد كان اختياراً من بعض الدواوين أو الصحف ، وتراجعت أول الأمر ، ومر عام وأكثر وكدت أنسى .

وفجأة أشرقت الكلمات دون عمد، وولدت القصيدة على سجيتها، وأخذها السنباطى، ولم يبق إلا أن تنشر في « جريدة أم كلثوم »، أقصد في الصفحة الأولى من حنجرتها الواسعة الانتشار.

وقلت لنفسى : أوّل شىء سأفعله حين ألتقى بها أن أعترف لها بأن لقائى الأوّل بها كان لقاءً مكذوباً ، وأننا كنا عروسين مزيفين . ولكن هذا الاعتراف لم يحدث ، لأن هذا اللقاء لم يتم ، فقد دهم المرض كوكب الشرق وصارعها وصارعته واضطرت إلى أن تخلف موعدها على غير العادة .

نعم .. لقد أخلفت أم كلثوم موعدها ورحلت دون أن يتم اللقاء الثاني .

رحلت وفی جعبتی لها ذکریات ، وعلی لسانی لها اعتراف ، وعلی فمها لی : أغنیة لم تتم !

## الرحيل يوم الهول الأكبر:

والتالتة أكتب إليك والست بتغنى « الأوله يا جميل لك حق تتباهى والتانيه جانى الجواب والشمس وضحاها والنالثه أكتب إليك والست بتغنى « سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها ؟ »

#### \* \* \*

وتساقطت الكلمات من ذاكرتى تلاحق الدمعات .. فقط تحجب سطور الرسالة وكأننى أقرأها لأول مرة .. أتفرس فى الكلمات وأحس بالمداد ينبض فى حروفها كالدم الحار .

كان يجلس في ركن من المقهى عاكفا على الورق والقلم .. يغرس عينيه الكليلتين في بياض الصفحات حتى لتكاد حباتها تخترق زجاج نظارته السوداء لتنكفئ على الورق ..

وكان صوتها عبر الأثير ينطلق كأنه خرير نهرنا الذى لا ينضب أبدا ووقعت القافية على القافية كها يقولون .. وانزلق بيت شوقى من فم أم كلثوم .. على قلم الشاعر فاقتنصه .

وماتت ام كلثوم لتعيش أغنية خالدة على فم مصر .. ومات صاحب الكلمات ليعيش حفنة أشعار وأشباح طفلين وحيدين وذكرى من بعيد .

فى نفس اليوم الذى رحلت فيه أم كلئوم مات الساعر البائس الحظ « حامد الاطمس » وكأنه لم يجد يوما أسد هولا من هذا اليوم ليرحل فيه .. وكأنما لاحقه القدر ليدرجه فى قائمة الأموات فى يوم تصدرت فيه القائمة كوكب الشرق تماما كما رحل من قبل صديقنا الأديب عبد المعطى المسيرى يوم وفاة عبد الناصر .

وتساءلت أى قدر ؟ ربما أراد صديقى أن ينتقم من مرارة الصمت والكبت حيا .. فاختار يوما مسهودا ليموت فيه .. يوما لا ينساه الناس .. وقد شيعوا فيه سعاعا ظل يضىء لياليهم نصف قرن وأكثر .. لو صدق التخمين فهو أذكى ميّتا منه حيا لأنه نجح ولو للمرة الأخيرة أن يثبت وفاته مادام عجز عن أن يثبت حياته .. وعدت إلى الرسائل يكتبها لى .. وأرد عليه ولا تغفل عن أم كلثوم أبدا أو قل لا تغفل هى عنا أبدا كأنها جناح طائر أليف يرفرف بنا أينها يطبر:

ان كان لى حق التباهى .. بيكم اتباهى والتانيه « شمس الأصيل » والنفس سوَّاها شوقها إليكم فقالت بالنجل نغا : « جرت على فم داودٍ .. فغناها » .

داثها أم كلثوم .. عطر القوافي ودفء الكلمات نتسلق صوتها وكأنه المئذنة تشارف السهاء وتنطلق عبرها كلمات :

« الست بتقول .. وقولها هيّج الاشجان «وانا لو نسيت اللي كان» ازاى اكون انسان « والليل يطول ع الغريب » لما عليه يخلا « وازاى اقولك .. زمان » كنا .. وكنا زمان

#### \* \* \*

وتتراوح الأزجال بيننا .. وتحجب الدموع بقايا السطور .. وتختلط الأشجان بالأشجان . حزن شامل يتغلغل في قلوب الملايين لحبيبة الملايين .. وحزن آخر خفى دفين يعتصر قلب صديق على شاعر لا تعرفه الملايين .

وتساءلت أى قدر ؟ .. أكان على موعد معها في ساحة الموت ؟ نفس الشيء .. ونفس اليوم .. نزيف دم . غيبوبة .. ثم موت ..

من كان يستطيع القول بأن الشاعر حامد الاطمس الذى جاوز الأربعين بقليل يموت في نفس اليوم الذى أفل فيه نجم كبير وأن نبأ موته سيطوى في الزحام كما تطوى الموجة العابرة في لجة الطوفان الهادر ..

وأطوى الرسائل ويدور شريط الذكريات .. أما هى .. فكوكب الشرق غير منازع . وأما هو .. فبائس غريب تجاسر وأقلع في بحار الموت .. يوم هبوب العاصفة ..

واحد من أبناء مصر المشهورين المغمورين معا . مكدود مجهد فشل فى أن يخلع جلده ليرتدى جلد غيره .. وعجز أن يكسب ملامحه معنى الابتسامة فظل واقفا مكانه بنفس العبوس والقتامة حتى مات .. من يكون وهل يستحق فى يوم الهول هذا أن تقول فيه كلمة وداع كتلك التى قالها شاعر النيل للمنفلوطى حين مات يوم نفى سعد :

اختىرتَ يوم الهول يـوم وداع ِ! ونعاكَ في عصْفِ الرياح الناعي.

ولكنه رغم هذا لم يكف عن الغناء للحياة والإنسان وعن انتزاع لقمة العيش بالأظفار والأسنان .

لنسمع رأى الآخرين فيه .. رأى من ؟ . بيرم .. والعقاد ورامى .

# قال بيرم لنجار السواقى

كتب له بيرم التونسى يقول: فن الزمل محتاج، لعبقـرى زيك

### فی نورك الوهَّاجُ يمشى على ضيك

كان ذلك منذ ربع قرن .. وكان صاحبنا يتيها فقيرا يعمل « نجارا للسواقى » فى ريف دمنهور ويستعين على شقاء النهار والليل بالزجل وذات ليلة كتب لبيرم يقول :

القافية تسجد لك والكل يسهد لك والفن من فضلك

جددت أوزانه أصبح رفيع شانه ورفعت يا بيرم في الدنيا سلطانه ودارت به الأرض وهو يرى أمير الزجل يمنحه لقب عبقرى .. ومن يومها بدأ نجار السواقي يتطلع إلى أعلى ويشق طريقه ليكون زجالا .. ينفق نهاره ويطوف بالقرى بين دق الشواكيش والفارة والمنشار .. ويقضى ليله في كتابة الأشعار والمذاكرة للابتدائية .. كتب عن كل الطوائف عن الصنايعية والفلاحين وعمال المقاهى والخبازين أمام الفرن والأنفار :

صباح الخير على نارك يا بيت النار يا يا الدار يا والع والرغيف جُوَّاك غريب الدار يدخل عجينة ويتطَّلع غدا أنفار .. وعرفت أشعار نجار السواقي طريقها إلى الإذاعة وعبر الصحف والمجلات .

وقامت معركة بورسعيد فارتفع صوت الشاعر وانضم إلى صفوف المقاتلين فيها :

تركت الفارة والمنشار ما أنا نجار وشلت سلاح وباتدرب وباضرب نار أنا وكتير صنايعية

ونال هذا الزجل جائزة بجلس الفنون وميدالية الشعر الذهبية .. وسافر لأول مرة للقاهرة .. ليجلس نجار السواقى بجوار بيرم والعقاد يأكل « جاتوه » ويشرب الشاى ويتسلم الميدالية الذهبية ليبيعها حتى يجد ثمن تذكرة العودة لدمنهور ليعكف من جديد على الفارة والمنشار ولكنه لم يعد في نظر الناس نجاراً . فقد مهنته للأبد .

واجتمعت لجنة الشعر بمجلس الفنون لتختار وفدها لمهرجان الشعر فى دمشق .. وقال العقاد كلاما كثيرا عن « الواد النجار بتاع دمنهور » كها كان يسميه واختاره ليلقى لأول مرة زجلا فى مهرجان الفصحى بدمشق وسافر الأطمس وارتدى بدلة جديدة لأول مرة ونام فى غرفة وبيرة بفندق سميراميس .. وأعانه لين الفراش على أن يكتب زجلا للوزير الأديب يوسف السباعى يقول فيه :

أنا لو شكيت اللى ما بى للحديد ليدوبُ ولو حكيت للحجر حاتتخلق لـه قلوب الــلى أسيتـه وشفتـه يـا عــزيــز عينى لو شافـه أيوب ودينى مـا صبر أيـوب!

عرف كلامى الإذاعة والصحافة كمان « والأسطى » صبحت بقدرة قادر الفنان هم اللى قالوا كده والله يا يوسف أما أنا في الحقيقة أقل من إنسان ..

المجلس اللى سبق تكريم للنجار واجب يراعيه خصوصا بعد ترك الكار بلدنا فيها يا يوسف نجارين ياما .. لكن قليل اللى يكتب فيهم الأشعار.

#### العقاد زجالا

أما عباس محمود العقاد رئيس لجنة الشعر الذى أفسح مكانا لزجال ولأول مرة يقول شعرا فى مهرجان شعر كله بالفصحى .. وأن يلتفت إلى أزجاله .. بل ويتبادل كتابة الزجل مع الشاعر النجار نزيل دمنهور .. فيكتب له العقاد بعض الأزجال .. كان ذلك بمناسبة عيد الميلاد السبعين للعقاد حيث احتفل به فى القاهرة فكتب له الأطمس يهنئه من دمنهور هذا الزجل :

الشمع اللى انقاد أنواره بتزداد وبتكتب في قلوبنا عباس العقاد وشموع الأفكار أنوارها في خيال النجار بيحاول إنه يصورها بتوه الأشعار أستاذنا وسيدنا وتاج رأسنا سلخ السبعين عام المدسنا غير أحاسيس وكلام من بحرك يا جميل غنيت المواويل والنبع المحدود إيه يعمل للنيل ؟

مش عارف ایه بس أقولك متحير ويّاك المعنى الله الفكر يطوله بيرد ويخساك

\* \* \*

فى العيد السبعين يا سيد العارفين أرقيك بالاحساس من عين الحاسدين عد عد عدد عدد الحاسدين

\* \* \*

أدعیلك تفضل دوغری یا للی ملکش شریك لو حتی یاخد من عمری یــا حبیبی ویدیــك

\* \* \*

البلدی بیغلب وأنا بلدی مهما یکون الحال لو اخلف لأعلم ولدی إنه یکون زجال

\* \* \*

متحــير بـين حبى وما بين فرحة قلبى
ودى حاجة محتاجة لفصــاحة المتنبَّى .. !
ووصل الخطاب للعقاد وهو يطفئ شموع السبعين وأرسل تلغرافا
يرد به ويقول فيه : « من نعمة السبعين أن تهنأ بأقوالكم وتطرب
لأزجالكم والعاقبة لكم وعقبى لكم » .

« عباس محمود العقاد »

ومع التلغراف يصل خطاب تعيينه لمجلس الفنون .. وقلب جيوبه فخرجت غير بيضاء ومن غير نقود ..

وتطلع فلم يجد أحدا في مقهى « المسيرى » سوى « عم عبده الجرسون » فاستلف منه « قرش صاغ » اشترى به طابع بريد وضعه على خطاب كتبه للعقاد قال فيه ، « أكتب لك بالقلم الرصاص لا دليل الحب والإخلاص كما يقولون وفي الحقيقة أكتب لك بالقلم الرصاص لأنني بعت القلم الحبر!

وقد أرسل لى مجلس الفنون لأتسلم الوظيفة ولا أملك ثمن تذكرة السفر وليس معى ميدالية أخرى لأبيعها .. فهل مشكلتي على تفاهتها تجد رغم مشاغلك حلا ! ؟ » .

مر يومان ليتسلم خطابا عاجلا كتبه له العقاد به حوالة بريدية بمبلغ جنيه واحد وكلمات أغلى من النقود :

« هذا المبلغ التافه أرجو أن يحل المشكلة حتى تحضر وإنى لأعجب أن يعيش فنان مثلك على هذا النحو ومشاغلى الكثيرة لا تحول بينى وبين كل من له موهبتك » .

ويرحل الفتى إلى القاهرة ويتسلم وظيفته بمجلس الفنون . ولم ينس فى كل عام أن يكتب زجلا فى عيد ميلاد الرجل الذى سانده وأخذ بيده فيقول للعقاد فى عيد ميلاده الواحد والسبعين : عباس ويا عباسا

يا اسم غالى حبه مالى نفوسنا

فایت علیك یاللی بحبك بدری یا جمیل یا بدری یا كحل عینی یا جمیل یا بدری جیت لك فی لیلة العید أو فی بندری وأقول یا فرحة فرقی مِلبسنا

\* \* \*

واحد وسبعين عام سطور إلياذة مسروا على العقساد وقالسوم هذا يسارب بسارك في حياة متعسازة ومن الحسسود ومن العيسون يحسرسنا

\* \* \*

ويرد عليه العقاد بزجل بنفس البحر فيقول:

«يا حامد» المحمود وحمدك واجب
عبسرت تعبير الصديق والصاحب
والفن فنك والزجل يتعاجب
واجب علينا الشكر في مجلسنا ..
وتتعاقب أعياد الميلاد وتتعاقب معها الأزجال حتى يكتب العقاد
له آخر مرة معترفا به في عيد ميلاده الأخير :
مالكش شريك في أزجالك وأنت شريك تهانيهم
تعيش للفن عقبى لك وزودهم وزيد فيهم
( العقاد )

### وقال رامى

أما ساعر الشباب أحمد رامى فقد كتب عن ديوانه الوحيد « صناع الربيع » يقول:

« يَتَازَ فَى أَرْجَالُه بَصِدَقِ التَصُويرِ وقد تَنَاولُ فَيْهَا صُوراً شَعِبَيةً وَمُواقَفُ وَطُنِيةً وَعَاطَفَيةً فَأَجَاد .. فكانت أَرْجَالُه مرآة صادقة فى عكس نواح كثيرة من حياة هذا الشعب المناضل »

ورحل بيرم .. ورحل العقاد .. ورحلت أم كلثوم .

ورحل شاعر السواقي .. حامد الأطمس .

لقد حاول هذا الشاعر الذى امتصت شواغل لقمة العيش كل طاقته .. حاول أن يبتسم للحياة قدر طاقته ولكن ملامحه الجهمة دائيا لم تتقن فن الابتسام .. فرحل في منتصف الرحلة وصدقت .كلماته عن نفسه:

دقيت لشراعى المرسى وقفت فى نص الرحلة ايه فاضل بعدها لسه مش قلنا نودع أحلى ال

\* \* \*

ولقد صدق وعده ورحل .. في يوم حجب فيه الغيم وجه القمر يوم أم كلثوم ! .

# العميد .. والأمير .. والصعلوك !

أما العميد فهو بغير منازع عميد الأدب العربى طه حسين . وأما الأمير .. فهو بإجماع الوفود فى عام البيعة .. أمير الشعراء أحمد شوقى .

وأما الصعلوك .. فعلى قدر سوء حظّه فى دنياه .. يحظى فى أخراه بأن يردف اسمه بالعميد والأمير .. وهو ساعرنا نجيب سرور .. وستّان ما بين الألقاب .. وأنَّى للصعلوك الفقير أن يلحق بركب العماليق .. ويدرج بقائمة المتوّجين ؟ .

ولكن الذكرى جامعة والمسافات محفوظة وكلمة الحب واجبة . وأما المناسبة فهي اتفاق الموعد والميقات .

فقد رحلوا جميعًا فى شهر أكتوبر .. ما بين أوليات هذا القرن وأخرياته .

فقد رحل سُوقی عام ۱۹۳۲ وطه حسین عام ۱۹۷۳ ونجیب سرور عام ۱۹۷۸ .

وهي مسافة نصف قرن بين الأمير والصعلوك .. اختفت فيها

الإمارات والملكيات وهوت النيجان .

لتنتشر دولة الفقراء والصعاليك .

وانحسرت موجة الديباج والديباجة وبراعة التصوير والاستهلال ليصبح الشعر همس صاحبه ونجوى روحه ولغة الإنسان اليومية وخبز الفقراء وحلوى الأيتام من أبناء هذا العصر من الشعراء المصلوبين على عجلات الزمن الحديدية اللاهتين في درويها الفولاذية .. المتسافطين في زحام الأبواق والسباق الرهيب .. زائغي الأبصار ما بين وهج الكلمة الحارة ورغوة الزبد الزائفة! أصبح الشعر وهو على مرّ العصور مرآة بيئته وديوان جيله .. أصبح في حلقات نموَّه وتطوَّره من الجاهلية فحولة ونراء إلى فترات الزهو والازدهار العباسي والأموى .. وغنائيات الأندلس المترفة الموشاة وعصر شوقى الخصيب الناعم ورفقته من الشعراء . إلى أن صار في مرايا العصر السحرية .. وجوهًا مختلفة السحن وحشيَّة الملامح .. مكدودة القسمات مثقلة بكل هموم العصر . تحمل على كاهلها الرقيق عبء الشقاء اليومي وهمّ الشدو المتواصل .. وبطولة الجمع بين الحملين .

أما العميد .. فليس بشاعر ولكن في أعماقه شاعر .. ولو كان شاعرًا لنافس شوقى وسائر نجوم عصره وتحدّاهم كدأبه في معارك التحدّى والتفوّق الأدبى .. ولكنه آثر أن يقف للشعراء خاصة بالمرصاد تاركا لهم حديقة الشعر .. مكتفيًا بدور

البستانى الذى يشذّب الغصون ويهذب فروع الشجيرات .. وإلاّ لكان النواسى الشهير الحسن بن هانئ ندا خطيرًا لسوقى أمير شعراء عصره :

لولا حيائي وبؤس حظى لكنت في الشعر كابن هاني ..

ولقد طرق طه حسين أبواب الشعر كما طرقها كبار الأدباء كالعقاد والمازنى والرافعى وزكى مبارك وألقاه فى المحافل والندوات ونشره فى المجلات .. وكان أحد فرسان عام السعر وهو عام « ١٩٠٩ » كما وصفه العقاد .

ولكن طه حسين تعلل بحياته وبؤس حظّه وأعلن أن شعره كان « سخفًا كبيرا » .

وانطلق طرّاقًا لأبواب أخرى فتحت له الطريق إلى الشهرة وبلوغ الهدف ، وخلع جلباب الشاعر .. ولكنه لم يلق بريشته وإنما رسم بها وعزف على أوتارها ذلك العزف الشجى العميق الألوان الذى ميّز أسلوبه بتلك المشاعر المرهفة .. الموسيقى العميقة النفاذ إلى القلوب والأسماع أعمق ممّا ينفذ الشعر إلى القلوب والأعماق ..

واجدًا فى نفسه كها قال : « أطرافًا من هذا الخليط من الشعر والنثر ولكنه لم يقف عند شىء من ذلك » .

فكان طالب معرفة وجوَّاب آفاق من كل فنّ ولون وكأنه

استوعب قول صاحبه أبي العلاء:

ما مرّ في هذه الدنيا بنو زمن اللَّا وعندي من أنبائهم طرفُ

وإذا كانت جذوة الشاعر لم تتوهج في أعماق طه حسين فقد أفاد كثيراً من غيابها وبقاء وهجها الرمادى مشتعلًا تحت الركام .. فقد قايض هذه الموهبة القديمة - موهبة الشاعر - بجذوة الناقد الموهوب للشعر والتي أشعل رمادها وألهب مسرى النار فيها لطول ما قدح زناد الشعر والشعراء فكان أقرب الناس إلى روح الشعر وخوافيه ومراميه .

ساهد ذلك .. ما أبدعه وكتبه في « حديث الأربعاء » خاصة وحديث « الشعر والنثر » ومع المتنبى وأبي العلاء ، جولاته في حدائق الشعر الأوربي . ودراساته الأخرى دون أن يفلت حبل الشعر من يديه .. بل ويغلبه الحنين إليه في بعض المواقف « فيغنيه لنفسه » كها قال .. ويتمثل به أجمل ما يكون التمثيل حتى ليجيء الاستشهاد بالبيت وكأنه إضافة لازمة تثرى المعنى وتضيف شحنة وجدانية للكلمة وللقارئ معًا ..

وإذا تتبعنا سائر كتابات طه حسين النثرية .. لوجدنا ظاهرة وإذا تتبعنا سائر كتابات طه حسين النثرية .. لوجدنا ظاهرة التمثل بأبيات الشعر واضحة .. ولوجدنا أسلوبها شعريا في نثره حيث يغلب الإيقاع والنبر وإشاعة الموسيقى الداخلية في أعطاف الجمل النثرية ، ولطالعنا ذلك خاصة في سيرته الذاتية « الأيام »

ورائعته « أديب » وأعماله الروائية مثل « دعاء الكروان ونفوس للبيع .. » .

بل نجد مقاطع بأكملها من النعر سافها سياق الننر سليمة الوزن مستوية البحور كما في فصل بعنوان « ذو الجناحين » في الجزء الثالث من كتابه « هامس السيرة » وفي بعض فصول « جنة الحيوان » وكأنه أرسلها عفوًا ودون عمد أو تكلف .. وهو يعلم علم اليقين أنه لا ينقصها إلا لزوم القافية لتصير قصيدة مستقلة :

لاتعرف الكف وزنى بل غدت أذنى وزانة ولبعض القول ميزان

ولقد ظلّت جذوة السعر تتوهّج في أعماق طه حسين وتنير له البصر والبصيرة قارئًا للشعر العربي مفتونًا به راضيًا بفقد ذلك الكنز الأثير مقابل الإنفاق من خزائنه وتداول عملته الذهبية في أغلب ما كتب وخاض من معارك .

فكان عنيفًا كل العنف حين تصدّى للشعراء من كل صوب ولون .. وكان كتابه « الشعر الجاهلي » أوّل السهام النارية التي أطلقها على الشعر والشعراء ..

وكأنما يبغى فى باطنه الثأر لمقتل الشاعر القديم فيه .. فأعمل سيفه المسنون فى الشعراء القدامى والمحدنين .. فهاجم سوقى واتهمه بأنه « مقلد » ورأى فى حافظ إبراهيم « ظرف الحكمة » وفضل عليها خليل مطران .. وآثر العقاد على الجميع وبايعه بإمارة

السعر نكاية في شوقى والرافعي ..

وشدد الحملة على ساعرية إبراهيم ناجى وأبى الوفا وإيليا أبو ماضى الذى اتهم سعره « بالرطانة الأعجمية والضعف » . مؤتراً عليها صاحب الملاح التائه على محمود طه .. كها أخذ المتنبى من قبل أخذًا سديدًا وهو شاعر العربية الأكبر ولكنه عنده « شاعر كغيره من الشعراء أنزل نفسه فوق قدرها وظن نفسه حرًّا ولم يكن إلا عبدًا للمال وذليلاً للسلطان » .

وأراد طه حسين بتشدّده هذا أن يسعل حماس الشعراء ليعطوا أبدع ما عندهم وحتى لا يبدّدوا الوقت والطاقة في الكسل وطلب الوصول والشهرة مطبّقًا على الشعراء مذهب « ديكارت » في الشكّ ونظرية « سانت بيف » في النقد ..

ولم يغفر للسعراء ضحالة التقافة والتراخى فى التحصيل والمكابدة وطبّق عليهم ما طبقه أفلاطون من قبل .. فأباح لهم دخول المدينة الفاضلة بأجنحة الإبداع والجمال والمعرفة والحق .

وظلّت صلة طه حسين بالشعر والشعراء صلة معقودة الأواصر ينأى عنهم ثم يعود كالعاشٰق القديم .

وكأن الشعر هو حديقته الغناء التي يفيء إلى ظلالها كلما اشتدّ به الهجبرُّ وكأنه صاحبه ورفيق غربته .. فلا ينسى في رحلاته إلى ربوع أوربا أن يصحب معه شاعرًا حبيبًا إلى نفسه .. أو لدودًا لها . ا فيؤسر صحبة المتنبّى في رحلته إلى جبال الألب ويؤلّف عنه كتابًا بدلًا

من أن يمرح في ظلّ الجبال العالية ويسترخى على شاطئ البحيرات.

ولو جارى هواه لصحب معه شاعرًا من أحبائه الخلصاء أمثال الفرزدق والحطيئة والطرماح وأبى نواس وأبى تمام وطرفة والمنخل .

ولكنه يصحب المتنبى على كره منه وإعجاب خفيّ ..

وبقدر ما ألهب طه حسين بسوطه ظهور الشعراء بقدر ما طالبهم بإعطاء أغلى ما لديهم من كنوز ، والحرص على جوهرة الشعر المتوهجة في الأعماق . ولكنه يعود في أواخر أيامه بعد أن انقشع غبار المعارك وهدأ صراع الأحياء فيعلن حزنه وأسفه على قسوته على شوقى وحافظ ومجادلة الشعراء أشد الجدال .. مبرراً ذلك بأنه كان :

« يؤدّى للمثل الفنّى الأعلى حقّه ولا نكتفى من شعرائنا بما كانوا يكتفون به ولا نرضى لهم أن يفسد عليهم أمرهم العجب ويحملهم على التقصير أو القصور ».

ويعود فيقول بعد أن تفرق القرناء وكرَّ عليهم الليل والنهار ليقول كلمة اعتراف وحق فيعلن أخيرًا :

« إن شوقى أكبر شعراء العربية بعد المتنبيّ ! »

ذلك .. وجه الشاعر - فى طه حسين .. فشاعريته نابعة أساسًا من عقدة التحدّى والكبرياء غذتها سليقة التصوّر وملكة ترقيص الكلمات والترنّم بها قبل الإملاء .. فهو يرفض الظلام ويقهره مولعًا باختراق الحجب المظلمة وتصويرها على الورق .. وكأنه «رينان » عصره الضرير الذي يرسم الكلمات ..

وكانت عين الشاعر المبصرة فيه هى نافذته الوحيدة التى حدّق من خلالها في الحياة والأحياء كأنها المصباح السرّى الذي أضاء له العتمات وعصمه من العثرات.

وكان وجه الشاعر أحبّ الوجوه وأقربها إلى قلبه ، وظلّ الشعر لحنه المفضل كلما جاشت نفسه بالغناء .

وكان منهجه واضحاً بسيطًا .. وهو الإيمان العميق بحرية الفكر والفن والدعوة إلى التجديد ومطالبة أصحاب الجديد وأنصاره بالمحافظة على عبقرية الفن الشعرى والتزام الضبط اللغوى وصدق التعبير والمعاناة .

ولا أجد دليلًا أسوقه على حبّ طه حسين للشعر والشعراء من كلماته الباقية وكأنه يرسى بها شعاراً أو وسامًا يجب أن يعلق فوق صدور الشعراء حيث يقول:

« أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغنون ؟ ويزجّون في أعماق السجون فيغنون . ! ويضطرون إلى البؤس والجوع فيتغنون ؟

هؤلاء شعراء وأدباء حقا ..

لأن أخص ما يمتاز به الشاعر أو الأديب هو أن جذوته مضطرمة

دائبًا وضميره حتى أبدًا وقلبه مرآة لكل شيء » .

#### \* \* \*

أما الأمير .. فهو سوقى الذى سغل الدنيا والناس كما شغلها المتنبى من قبل .

فقد أغلقت مغاليق عبقر .. على مروج السعر منذ المتنبى فلم تنفتح إلّا لتزفّ عرائسها إلى سوقى ..

ولم يزعم سُوقى لنفسه أكتر مما لديه .. بل فرح بما أونى واغتنم . وبما أغدقه الله عليه من عطايا ومنن .. فاعتصم بالسعر عن سائر أمور الدنيا ..

ومرّت السنون وفات أكثر من مائة عام على ميلاد سوقى ولغط به وفيه اللاغطون كنيرا .. ما بين ناقد وحاقد ، وقادح ومادح وشوقى عن ذلك كله لاهٍ ناعم فى رقدته .. كما كان لاهيًا ناعبًا فى كرمته ..

لا يلفته من ذلك سىء إلا أنه حفر اسمه بماء الذهب وترك بصمته فوق وجه الدنيا وئام ملء عيونه وسهر الخلق فيه واختصموا .. !

ولم يكن نجم شوقى ليعلو ويتألق على سائر شعراء عصره وسابقيه إلا ولديه من أسباب التفوّق والفيض ما يؤهله لذلك ...

فهو ساعر عظيم الفيض سديد الطموح خصب العطاء .. عرف موقع قدميه منذ البداية .. استوتق من كون الشعر في طباعه وأنه

حلية له على سائر الأمور فانكب على فنه الشعرى يغذّيه ويرويه .. فيطوف بالخارج ويرتشف من رحيق العربية كها يرتشف من رحيق الآداب الغربية .. ويلقى بشباكه فتعود له بالصيد الوافر .. في السعر والنفر والمسرح .

يعينه على ذلك ليان العيس وترف الإقامة .. حتى حين ينفى إلى الأندلس كأنه ذاهب فى نزهة خريفية إلى أجمل الربوع فلم يخض حربًا ولا معتركا مل المتنبى وأبو تمام مع سيف الدولة والمعتصم .. وكها خاض البارودى الذى نفى «لسرنديب» حتى فقد بصره ..

فجاءت أشعاره كأنها النهر المتدفق السكوب .. ومرّت حياته كأنها «حلم بغير إزعاج».

وتدفقت معانيه كأنها وحى يأخذ بتلابيبه أخذًا .. فهو حين يتلقى الوحى « يغمغم غمغمة تسبه النغم الصادر من غور بعيد ثم ترى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهها حركة المحجرين ويد تمر على الجبين إمرارًا خفيفاً .. » .

ولقد عالج سوقى كل فنون الشعر .. عارض أمهات القصائد وطاول الفحول .. وتفوّق على نفسه وعرف قدرها وأشاد بها ولكن على استحياء بعكس المتنبى الذى كان متعاليًا جسورًا عالمًا بأسرار موهبته حتى لكم بالحديد وكاد له حاسدوه وزجّ به فى أعماق السجن .

لأنه كان يقول :

لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفسى فخرت لا بجدودى .. أن أكن معجباً فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد »!

ولأنه كان أكثر جسارة وتعاليًا حين قال:

أنا ترب الندى وربّ القوافى وسهام العدا وغيظ الحسود أما شوقى .. فكان أذكى قريحة وأدنى غرورًا وأرقّ جانبًا وحياءً .. يغالى بقيمته ويتيه بشاعريته ولكن فى تواضع واعتراف بالجميل لكل من قدم له جميلًا :

لست أنسى يدًا لإخوان صدق منحوني جيزاء مالم أعانه رب سامى البيان نبه شأني أنا أسمو إلى نباهة شانه كان بالسبق والمياديين أولي لو جرى الحظ في سواء عنانه إنا أظهروا يد الله عندى وأذاعوا الجميل من إحسانه وهبوا في الحمام لذة سجع

### وتــرٌ مــا في اللهــاة مــاللمغنى من يــدٍ في صفــائــهِ وليــانــه

هذه الومضات الصافية من شوقى .. جذبت إليه قلوب معاصريه .. وهذا التواضع الذكى .. أضاف إلى رصيده الشعرى المزيد .. وتحقق فيه سلوك الشاعر المحمود وإبداعه المشهود له . حتى ليتوجه الشعراء فيعلن مطران أنه « أرق الشعراء طبعًا وأسماهم خيالًا » ويهتف حافظ بأنه « فتىً ماله فى السبق إلّاه » .

#### \* \* \*

ولقد هوجم شوقى من نقاد عصره كها لم يهاجم ساعر مثله حيًّا .. وفتحوا عليه النار من كل جانب . فأهدر العقاد ساعريته واتهمه طه حسين بالالتواء والتقليد .. وأنكره المازني شاعرًا أو شبه شاع !

وانهال عليه الرافعي وكال له .. وتنكّر له صديقه الدكتور هيكل واتهمه بتهم قاسية .

ولكن شُوقى لم يُعبأ بذلك ومضى فى مسيرته الشعرية لاهيًا قريرًا هاتفًا فى وجه الجميع بأنه : « مجد تكون ومن المستحيل هدمه » !

ويتربع شوقى على عرش الشعر بعد مبايعته بالإمارة خمس سنوات حتى يرحل عام ١٩٣٢ .

وتمر الأيام .. وتتابع أجيال الشعراء .. ويصبح لشوقى وشعره

مذاق آخر كأنه تعتق في دنان الزمان .

ويتراجع ناقدوه ويتوجونه غائبًا بعد أن نام عن سواردها .. وينفضون الغبار عن «كرمته» لتصير متحفًا وأمسية ..

ولم يغير النقاد رأيهم في سوقى عن سوء منقلب في الرأى فهم فوق المظنة والغرض .. ولكن بدايات عصرهم الأدبى .. كانت تيارًا جديدًا يتدفق في أوصال الأدب والسعر .. نختلف أسبابه من واحد إلى آخر خلاف في الرأى ومذاهب الفكر أو منازعة على اللقب والإمارة أو اصطياد شهرة من الهجوم عليه ..

وفى نفس الوقت كان سوقى قد قطع الشوط للنهاية ولان له قياد القول ونضجت موهبته ورسخت قدمه مما أتاح لناقديه أن يطوروا رأيهم فيه فى ضوء ماأسفرت عنه حلبة السباق بعد أن قطعت الجياد السوط إلى نهايته وصار فرسان السباق ملكًا خاصًا للتاريخ وأصبحوا فى منأى عن أهواء الأحياء ..

فيعتبره العقاد « إمام مدرسة » ويصفه طه حسين بأنه « خلق ليكون مجددًا » .

ويقول المازنى : « كان عنوانًا ورمزًا لمصر وللسرق العربي كله » .

وتعددت فيه الأقوال ..

ولكن يظلُّ سوقى .. وقد أوشك على رحيله نصف قرن .. أمير

السعراء بغير منازع .. ولو فطن لقول المتنبى لسبقه إليه .. حين قال :

أمِـط عنك تسبيهي بما وكأنـه فما أحد فوقى ولا أحـد مثلى!

وأما صديقنا الصعلوك .. ختام قائمة الذكرى .. فهو واحد من فرسان العصر الذين عاشوا وماتوا بحنًا عن بطولة ..

وهو أحد الأحياء الغرباء الذين مسوا في جنازتهم على الأقدام وسيعوا أنفسهم وهم أحياء .

فقد أطلق نجيب سرور .. رصاصة النهاية على مرآى من رفاق عصره دون أن يتقدم أحد لانتزاعها من ضلوعه .

وآتر أن يسلم نفسه طائعًا مختارًا لقاتليه: « العلّة والضياع » .. ومهّد لهما الطريق راضيًا قريرًا واقفًا في مهبّ الريح عارى الجسد غريب الوجه واللسان حتى اقتلعته العاصفة القادمة من غابات الصقيع فتهاوى مثل شجرة نخرها السوس!

كان نجيب سرور يحمل أكثر من وجه .. لذلك كانت معاناته أنقل وكان النمن المدفوع فادحًا .

كان يحمل قلب شاعر وبراءة طفل يبحث عن شيء لا يجده دائبًا كان مخرجًا ومؤلفًا مسرحيًّا وممثلاً وزجالًا وكاتبًا وساعرًا ..

ولكن وجه الشاعر فيه هو أقرب الوجوه وأكثرها انتفاضًا وثورة وتألقًا .

كان شاعرًا يعتلى خشبة المسرح بدلا من القافية ويتقمّص القصيدة .. ويحوّل القافية في يديه إلى خشبة مسرح ويتفوّق فيه الممثل أحيانًا .. فكتب القصيدة بلغة مسرحية وأكثر فيها من الحوار والمنولوجات والكلمات المأثورة بل لم يتورع أن يطعمها ويرصعها ببعض النكات والنوادر النائعة . والأمال الجارية .. أو .. يمزجها بسطور من العامية ، فأباح لنفسه أن يكون « مخرجًا » لقصيدته ومنلا لها .. بدلاً من أن يكون شاعرها فقط !

« وشغفت بالتمثيل لم أعشق من الأدوار .

إلّا دور « هملت » .

ياسيداتي كنت فلاح الملامح ..

لا تلائم سحنتي دور الأمير .!

لكن تلائم دور « حفار القبور » !

فهو لايعباً كشاعر .. بالقصيدة بقدر ولعه بسكلها المسرحى .. حالمًا دائمًا بحلم الشعراء الذهبى .. أن يعزف بشكل آخر .. متمنيًا أن يكون له جناح « فرجيل » أو قيثارة « دانتى » أو فارس الفرسان بايرون ، أو حكمة « أبى العلاء » أولئك الذين آثر صحبتهم من الشعراء .. ونهل من مناهلهم وتطلع إلى إبداع شكل من أشكال القول يتفرد به ويتميز ولكن كيف وبداه قصيرتان .

أجود باللهيب لحظة وأنطفئ . وأنة من البحار موجة على السفوح .

تقوم في غرورها وتنكفئ !

ولأن نجيب سرور يحمل الشارتين معًا .. الشاعر والمخرج فهو · لا ينسى الجزئيات الصغيرة فى أشعاره والتفاصيل المسرحية حتى ليوقعه ذلك فى الإطناب والسرد والنزول بالومضات الشعرية المضيئة فى غير منزلها .

ولم يكن ذلك غائبًا عن موهبته وفطنة الشاعر فيه ولكنه كان غارقًا حتى أذنيه في قاع طاقاته طافيًا فوق موجات حلمه البعيد .. لاهيًا عن موهبته الحقيقية الشاعرة .. بحثًا عن دور جديد لم يلعبه من قبل فجرفته اللعبة إلى تمثيل دور لم يلعبه شاعر ولامخرج قبله .

وأخيرًا سقط نجيب سرور .. منذ عامين .. ولم تذرف عليه دمعة .. وطالما ذرفت عليه الدموع وأنا أراه في سنواته الأخيرة يحمل جثته على كتفيه ويحفر قبره بيديه .. وينعكس على وجهه ذلك الشعاع الباهت المجهول .. الذي ينذر بالعاصفة القادمة .. ويشى بالنهاية ..

يامصر ياوطني الحبيب .

ياعش عصفور رمته الريح فى عش غريب يا مرفئى أنت ولو فى جسمى المهزول آلاف الجروح . وكما ذهبت مع الرياح يوما أعود مع الرياح! ولم يبق من فصول الرواية إلّا الفصل الأخير.

وأسدل الستار .. وحمل الفتى النازح عن أحضان أمه .. قدميه المتورمتين .. وكبده المقروحة .. وجسده الواهى .. ليستريح فى ظلّ سنابلها ناثرًا فى دروبها وحقولها .. باقة أزهار ذابلة هى حصاد السنين وهى هدية العودة هاتفًا هتفته الأخيرة يخاطب قريته معترفًا لها باعترافه الأخر :

أنا لست أحسب بين فرسان الزمان النان عُد فرسان الزمان الزمان لكن قلبى كان دومًا قلب فارس كره المنافق والجبان مقدار ما عشق الحقيقة «أخطاب» قريتى الحبيبة هو لم يت بطلا .. ولكن مات كالفرسان بحثًا عن بطولة !

## سید درویش ولحن لم یعزف !

فى ١٧ مارس من كل عام يقولون ولد فى الربيع .. وفى ١٥ سبتمبر من كل عام يقولون مات فى الخريف ، وتتعاقب الفصول ما بين الربيع والخريف وتصبح الذكرى تقليدًا موسميًّا واستهلاكًا للمناسبة وينفض السامر إلى عام آخر .

وتمر السنون .. وتتوالد أجيال وأجيال تسمع عن سيد درويش أكبر مما تسمع له .. وتقرأ الكلمات عن عبقريته دون أن تضع يدها على ملامح هذه العبقرية أو تعانق روح صاحبها .

وتتكاثر الدعاوى ما بين كهربة الأوتار وطنين النحاسيات ورفع لافتات الزعامة وحجب سبق الريادة الحقيقية لسيد درويش .. ويتص سباب الجيل وصباياه وأطفاله هذه القشور تحت شعار التجديد .. وينخدع باللافتات تحت تقل التكرار .. فيسبّ ضامر الروح وتضعف بنيته الفنيّة لسوء ما يتعاطى من غذاء . بدلًا من أن يتص الرحيق الأصيل الذى اعتصره سيد درويش من ينبوع فنّه الخفى ومزجه بتراب وطنه وسنابل حقوله حين ارتفع صوته لأوّل

مرة يغنى لمصر والثورة والنيل والعمال والفلاحين والاستراكية والحب والمرأة والحياة والإنسان .

لقد كتب عن سيد درويش كها لم يكتب عن فنان مصرى من قبل . ألوف المقالات والتحقيقات عن حياته وغرامياته وسهراته ونزواته والحيّ الذي عاش فيه والحانات التي كان يغشاها .. ورحلته للشام والقاهرة ومئات من الكتب والمصنفات والأشعار واللوحات والصور .. بل أرخ مؤرخوه ومعاصروه فقالوا : إنه أحد ئلاثة فجروا شرارة ثورة ١٩١٩ هو ومختار ولطفى السيد .. وأضافوا: أنه لم يتعمد التجديد قهرًا ولكن التجديد عنده كان سيئًا لا حيلة له فيه ، بل كان سيئًا يتدفق من ذات نفسه كها يتدفق السيل الهابط من القمم « توفيق الحكيم » وأنه على رأس طائفة وطليعة مدرسة : « رأس طائفة لم يتقدمها متقدم وطليعة مدرسة لم يسبق لها مثيل في المناس الما المناس الما المناس الما المناس الما المناس الما الما المناس الم

« راس طائفة لم يتقدمها متقدم وطليعة مدرسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الموسيقى المصرية ولا أستثنى أحدا ممن اتصل بنا نبؤهم فى العصر الحديث » ( العقاد ) .

« وإن ما نسمعه اليوم من الموسيقى هو أنر من آثار سيد درويش في التجديد » ( د . حسين فوزى ) .

لقد قتل سيد درويش كلامًا وبحثًا .. وفي نفس الوقت وندت موسيقاه في بئر النسيان فلا يرفع عنها الغطاء إلّا عند ذكراه .. وتنطوى الذكرى وتنطوى معها الألحان .. لا تتردد على الأفواه .. ولا تُلحّ على الأسماع كها يلحّ غيرها من موسيقى وألحان .

عندما خلّدوا « بتهوفن » نقلوا رفاته مرتين .. وأغلقوا على تابوته ثلاثة أقفال من الذهب الخالص . وأقاموا فوق مقبرته مسلّة من المرمر تحمل اسمه .. ونقشوا سيمفونياته فوق بوابات بون وفيينا .. وفي أعماق الناس .. وفي ذكراه تتحول فيينا إلى مهرجان من النغم والورود .

وفى سالزبورج .. يحبّح الناس من كل فبّع إلى دار « موتسارت » العظيم ويطوفون بها قبل أن يطوفوا بأى أثر مّن آثار المدينة الخالدة ، وفى ذكراه يقام عيد قومى على مدى أسبوع يحضره ممثلون من دول العالم .

وفى الإسكندرية .. تنزوى مقبرة سيد درويش الرخامية الباردة فى صمت بلا باقة ورد ولا قلادة .. تقبع بجوار آلاف المقابر الأخرى فى مدافن المنارة قريبًا من حدائق الشلالات على مسافة عبور شارع واحد من الربوة العالية كوم الدكة حيث عاش ومات !

وفى أحد أزقة هذا الحى تقبع دار مقفرة تمرح فيها الجنادب والمعزذان لم تشيد حولها أعمدة رخامية .. ولم تمتد أمامها حديقة .. ولم تتفجّر فى باحتها نافورة أو فسقية .. لم تتحول إلى متحف يضم عوده وريشته وعصاه وجهاز أسطواناته « وبوبيونه » وخاتمه الماسى وجبّته وعمامته وقفطانه .. وبدلته وخطاباته ومقالاته فى الموسيقى .. ونسخ المسرحيات التى لحنها .. والمؤلفات التى كتبت

فيه وعنه واللوحات والصور التي رسمت له .. والأشعار التي غنيت فيه .

لم تدرس ألحانه وموسيقاه .. ولم يتح لها أن تجمع بشكل متكامل ، ومازالت مبعثرة .. لم تطبع أغنياته في أسطوانات شعبية يسمعها الأولاد في المدارس والعمال في المصانع .. والفلاحون في الحقول ، لم تذع أوبريتاته ومسرحياته على النطاق الجماهيرى .. لم تخصص باسمه الجوائز ولم ينل جائزة .. لم يظفر بلقب فنان السعب وكان بلا جدال .

اثنتان وعشرون مسرحية ومائتا لحن وسبعة عشر موشحا وخمسون طقطوقة وعشرة أدوار للتخت هى حصاد عمر قصير عاشه صاحبه بنهم وماته بنهم وبين الاتنين مسافة أقل من اثنين وثلاتين عاما .

#### \* \* \*

كان سيد درويش من أولئك النفر الذين كتب عليهم الاحتراق والعطاء والفيضان المحموم .. الاحتراق لأنه لا يملك فكاكًا من البركان المتأجج داخله .. والعطاء لأنه لا يقدر إلا أن يهب .. وينح .. ويسخو .. كان جسورًا مقدامًا طليقًا فسد القوسين معًا .. قوس الموسيقى حين أطلق نغًا سحريًّا نشر العبق والأرج في السباء والأرض .. وقوس الحياة حين قذف بنفسه في أتونها وأسرف في تعاطيها علّه يكسر حدة البركان داخله فملا رئتيه من هوائها ونفثه

حروفًا سيمفونية قصيرة غمرت وجه الدنيا .

كان فى داخله تلك السعلة المقدسة التى يرى فى نورها من أسرار الفن أكثر مما يرى غيره .. فانطلق على سجيته وهواه شامخًا كالجبل .. جارفًا كالسيل عنيدًا كالكبرياء .. مشرقًا كالأمل .. دافئًا كالحب .. فياضًا كالحياة .. لم يُحْنِ رأسه لشىء ولا لأحد .. فنفذ إلى القلوب والأسماع .. وتسرب إلى القرى والنجوع .. وردد ألحانه البسطاء فى كل مكان .

كان يجلس فوق بركان يعرف أن انفجاره يعنى أن يتطاير أسلاء في الفضاء .. ولكنه كفنان أصيل لم يفرط في السعلة المقدسة أبدًا .. لم يهرب من فوق فوهة البركان .. استطاع أن يتربع فوقه ويحبس انفجاره حتى يصل الغليان لذروته فيطير معه سعاعًا .. ويحوله إلى أنغام وتصاوير ، فغنى للرمق الأخير .. ومات وعلى عوده لحن أعده لعودة سعد زغلول من المنفى .

\* \* \*

وما بين الربيع والخريف تطلَّ روح سيد درويش مع كل ذكرى تغلفها مسحة من كآبة النابغين وكأنها تتساءل عن موسيقاه بينها تتسلق أذناه أرجاء الفضاء العريض علَّها تسمع اللحن الذي لم يعزف له بعد:

لحن الخلود ..

# « زوربا » الإسكندراني !

على غير موعد ومض النجم في سياء الموسيقي .. رجموه بالطوب علّه يدفن حيًّا ..

وكان النجم عاليًا فلم يصب الطوب حتى المئذنة . وارتد إلى الواقفين فوق الأرض فطاشت منهم الألحان .. ما بين أبواق وأرزاق ورنين وطنين وزعيق ونهيق وكهربات وشهقات وتأوهات تحت اسم التجديد وبجسارة الريادة . وبشهوة الاستماتة على الضوء .. وبقوّة الإلحاح ، ومن كل النوافذ - على الآذان .

حتى لغط بها الناس .. وخدع بها العامة ، وفُتن بها البنات والبنون .. وامتصوا القشور والزخرف بدلًا من أن يتغذّوا بالرحيق الأصيل ..

أبدع كل ما أبدع وهو في عمر ناشئة اليوم من أدعياء التجديد والإبداع .. وظل النجم عاليًا وضيئًا تمر عليه الأعوام فيزداد تألقًا . وصار النجم كهلًا .. وركب مركبة عيده الذهبي ليطل على الناس في حياء وشعوخ ويقول لهم . وهو قاب عيدين ، عيد ميلاده

الماسى ( ٨١ عامًا ) وعيد وفاته الذهبى ( ٥٠ عامًا ) : ليس بالضوء وحده يحيا الفنان .

مها تراكم التراب فلن يطمس نضارة الذهب.

لا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس ويمجد اسم الوطن. أما الزبد فيذهب جفاء ..

> لذلك عاش هو .. وماتوا هم أحياء .

#### \* \* \*

لو سألت طفلًا في مدارس بون أو لندن أو باريس عن السيمفونية التاسعة .. لقال لك « بتهوفن » وبلا إبطاء ..

ولو سألته <sup>ر</sup>عن أنشودة الفرح فيها لقال لك :

إنها للشاعر فرِدريك شيلر .. وبلا تلعثم .

لو سألت رجلًا كبيرًا من هنا .. عن « العشرة الطيبة أو شهر زاد » لتعثر في ذكر اسم صاحبها . وربما ذكر لك اسم أحد الملحنين الناشئين ، أو على الأكثر إحدى المطربات .

لسنا نعقد مقارنة بين هذا أو ذاك .. فبتهوفن على حدّ قول و فاجنر » ، « سيعجز البشر حتى يوم القيامة عن أن يصنعوا ما صنعه » .

ولكننى أريد القول بأن عاشق الموسيقى الذى يولع بملك السيمفونيات بتهوفن أو يعشق فاجنر ملك الأوبرات ، أو شوبرت

ملك الأغانى ، أو شوبان ساعر الألحان ، يستطيع أن يتذوّق موسيقى سيد درويش ..

أن يكتشف أن هذا الرجل يجرى فى عروقه دم العباقرة والمجددين الذين أضافوا شيئًا للبشرية ، وأنه ينتمى إلى نفس القائمة من العمالقة مها تفاوتت درجات المقارنة وسمو المكانة تستطيع وأنت تستمع إلى موسيقاه أن تقول بفخر وإكبار:

هذه الموسيقى تنفذ إلى قلوبنا لأن بها حفنة من تراب مصر .. وجرعة من نيل مصر .. وحكايات وبطولات عن سُعب مصر . نغنيها في الغربة حين نفتقد الحنين للوطن .

ونغنيها في النورة حين نفتقد طلقة الرصاص .

ونغنيها في الحقل والمصنع والمدرسة حين نستقبل نضال الصباح ..

ونهدهد بها خلوة الليل والمحبة حين تغمرنا رجفة السوق . هذا كله صنعه هذا الرجل لمصر لأنه :

عرف الأغانى واللحون كَما جرتْ في عُرْف من نطقوا فعبَّروا إن المغنِّ إن علا استقلالكم بين البناء مؤسس ومعمر

### تلك الربوة العالية كوم الدكة

هناك في مدخل الثغر غير بعيد عن ساطئ الأزرق.

أى سر يكمن فيها ؟

عسر سنوات عستها هناك .. كانت هى المكان الأنير الذى ألوذ به بعيدًا عن صخب الحياة .

فى الضحى كانت قهوة الصباح فى مقاهيها ذات طعم خاص . فى الظهيرة كانت نسمة القيظ تهبّ حانية رخيّة اللمسات كموجة البحر .

فى المغيب كان لقرص الشمس وهو ينحدر عنها نبضة سجن من نوع خاص .

فى الليل كان دفء الستاء أو نداوة الصيف فيها .. غلا القلب بالحياة والأمل والحب .

سرٌّ ما يتسَّدك إليها ولا يجعلك تملُّ الطواف والنجوال.

ما من مرة أجوس عبر درويها إلاّ ولفنّى شعور دفين كأنه وشيجة قربى تربطنى بهذا الحي العريق .

ما من مرة أجوس دروبها إلا وأطبقت الأهداب على وجهه الحبيب يطل من فوق سحابة لا تنسكب .. مهيبًا بسيطًا ، عريض الجبين ، مؤتلق الجبهة ، ثائر النبضات .. أسمر البشرة قوى التركيب .. مشبوب الروح .. وسيم القسمات جيّاش الضحكة خصب الانطلاقة .. تعلو قامته سقف الحي وقد تطاير شعره الأشعث الغزير في الهواء الطلق .. ورق « البوبيون » في عنقه كأنه وسام .. وفي يده عصاه السحرية يلهب بها ظهور الجياد كأنه

« زيوس » يهبط من سهاء « الأوليمب » ليجوس في مملكة الليل والنهار ويبعث في أوصالها لحن الخلود.

طالما تخيّلته وأنا أجوس خلال ربوع هذه الربوة العالية .. وصوته ينحدر من وراء كل حجر وحصاة ومن خلف كل منعطف أو زاوية يغنى أغنية لكادح أو ساهر أو عاشق أو مغترب أو ثائر .. أو مقاتل في ميدان .. وكأنها جميعًا الحارات والأزقة والجدران وعتبات البيوت ومودات الجيران .. وحنايا الدروب تعزف بدورها لحنًا جماعيًا للطفل الذي حبا فوق درجها .. والفتى الذي شبّ في أركانها .. والابن البار الذي مات في رحابها ..

تعزف لحنها الأثير .. بحروفه العذبة الرنين الغريبة الإيقاع .

## سيد درويش .. البحر

من يكون ؟ وماذا يعرف عن الموسيقى ؟ ولماذا تنفذ ألحانه إلى الأعماق كأنها الشعاع يخترق النوافذ المغلقة ؟

لماذا يتغنى الفقراء والفلاحون والعمال بموسيقاه ؟

هل درسها فی عواصم بلادها وأمهات معاهدها ؟ هل طاف بربوع فیینا وسالزبورج وباریس .

هل خرج أبعد من حدود كوم الدكة بالإسكندرية وجزيرة بدران والأزبكية بالقاهرة وبساتين الشام عبر البحر .

لا أكثر من ذلك.

ولا أكثر مما أحس به وعبر عنه في كتابات مبكرة في ٩ سبتمبر عام ١٩٢١ بمجلة النيل بتوقيع « خادم الموسيقي » فماذا قال : « هي جسم الحشاسة له روح من النفس وعقل من القلب وهي محك القلوب يعرف بها الحساس فيؤخذ عند سماعها ويبغضها الجبان فلا يلوى عليها » .

« يأتى المولود فتستقبله القابلة والأقارب بأغانى الفرح والحبور يحييهم عندما يرى النور بالبكاء والعويل فيحيونه بالهتاف والتهليل كأنهم يسابقون بالموسيقى الزمان على إفهامه الحكم الإلهية ».

تُسكت الطفل إن بكي ..... وتُداوى كل مُصنى مُصنت الأفكارِ وأخيرا هي التي:

تــدفــع الجيش للقتــال ببــأس ٍ هــو أقــوى من الأســـودِ الضــوارى

« ذلك لأنك لا تجد جيشًا إلّا ومن أوائل مطاليب رؤسائه إتمام معدات « الأصول الموسيقية » ولم ؟ لأنهم يعتقدون بأن الجندى يدفعه لخوض غمارات النضال عاملان :

الأول : المدافعة الوطنية المبنية على الشعور الكامن في الفؤاد الذي يحتمه حبّ تربة البلاد .. إلخ .

الثانى: القوّة التأثيرية وهى قوّة الموسيقى فإنها تترك الجنود عند توقيعها نملين بخمرة السهامة والهمة راغبين فى التقدم إلى الأمام مها كانت قوة الأعداء التى أمامهم ».

هكذا عرف هذا الرجل الموسيقى .. واهتدى إلى آرائه الخطيرة تلك والمبكرة جدًّا بسليقته وفطرته وموهبته الأصيلة التى غزت الغرب قبل الشرق كها يقرر الفنان بديع خيرى بقوله: « ولقد عزفت موسيقى سيد درويش في فيينا فطرب لها النمساويون وتحدّتوا عن عبقريته بينها يشك البعض في مصر إلى الآن في مسألة عبقريته ».

## زوربا عصره المبكر

لم تقو الموسيقى على جلال قدرها أن تخمد اللهيب فيه بل أشعلت الجذوة أكنر .. أن تخفف من نقل الطاقة الخفية التى ترهقه وتضنيه . أن تمتصّ من نهمه وشبقه وجسارته .

كان ما لدى سيد درويش الموسيقار فوق الموسيقى فأطل من قمّة سلّمها على الحياة وملأ رئتيه من هوائها ونفته حروف سيمفونية غمرت وجه الأرض.

وكان ما لدى سيد درويش الإنسان أقوى من الحياة فقذف بنفسه في أتونها وأسرف في تعاطيها وافتتن في سُبل الصب منها والتحايل على رتابتها .. فنهبها نهبًا قبل أن تنهب عمره القصير علّه يطفئ ظمأه وجوع لياليه .. علّه يكسر حدّة ذلك الفيضان المحموم في داخله حتى اكتظّت به الحياة واكتظ بها فمات ! ..

لم يكف عن الشدو والرقص معًا .. رقص رقصة العشق حين المتزج بالحياة واختلط بتراب الأرض وعانق قلوب البسطاء والكادحين وتلمس الدفء والنغم من أعماق شعبه العريق . ورقص رقصة الفنّ وهو يتلمس صدى ألحانه في الأفراح وفوق صالات الغناء والحانات على سواطئ الإسكندرية والشام .

ورقص رقصة الجماهير حين خرج على الناس بأوبريتاته ينتصر للشعب .. ويسخر بالطغيان .

ورقص رقصة الثورة حين اندلعت شرارة فنّه في أتون تورة الشعب عام ١٩١٩ ..

وأخيرًا رقص رقصة الموت ذات خريف حزين فسقط قبل الأوان كها سقط في منل سنّه شوبرت وموتسارت العظيمان . لذلك عاش هو .. ومات غيره وهم أحياء ..

# أنشودة عازف على الأحجار

عاشق نعم .. ولكن من نوع خاص .. والناس فيها يعشقون مذاهب كها يقولون . ومذهب صديقى الفنان هو عشق الجماد فى كل صوره .. حجرًا كان أو حديدًا أو حفنة طين تأسره الصخرة الصبًاء وكأنها عيون المها .. وتفتنه قطعة الحجر الصلد وكأنها صفحة خدّ حبيب .. ويضمّ عمود الحديد الصلب بشوق وكأنه يحتضن قوام ظبية نافرة . وينحنى بشفته على رقائق النحاس كأنها شفاه معشوق حلو اللها ...

ويأخذه الوجد في حضرة المحبوب فيكاد ينصهر مع البرونز والأسمنت وسائر ألوان الجماد .. يطيل النظر .. ويمعن الفكر ويتقلب على جمر المكابدة حتى يلين في يديه الحديد والحجر .. وصديقى عاشق ظاهره القسوة وباطنه الجد الحنون فعندما يغلى الدم في عروقه ويميد شوقًا يقسو على المحبوب كثيرًا فينهال عليه بالأزميل والمعاول والمناشير وكأنه يمطره بالقبلات بعد غيبة طالت .. وأحيانًا تحرقه لفحة الأشواق فينطلق من أعماقه بعض الشرر ويشب في

جبينه النارحتى يذوب ولا يبقى إلا سبح المحبوب .. وهو غالبًا ما يكون تمثالًا من الحجر يتكلم في صمت – أو لوحة من النحاس تنبض بالحياة أو رأسًا من البرونز يحدق فيك . في كل الأحوال ليست حبيباته ليلى أو لبنى أو هند – وليس كسائر العشاق المعاميد يكتب فيهن الأشعار .. ولكنه يعزف فوق الأحجار وينفنن وينقش فوقها حبات القلب – وبدلا من أن تنطلق الموسيقى وترف عرائس الشعر تتألق اللوحة وتنفجر الحياة في الصخر – وتدب الروح في الحجر .. وساعتها يضحك مثل طفل له لحية سمراء ..

\* \* \*

من أين نبدأ .. فالمشوار طويل – ومحراب الفنان ملى المحصاد مشواره الطويل – ويسترسل فيقول : في شبابي كنت أنظر إلى جبل المقطم وأقول لنفسى .. ليتني أنحته كله .. ليتني أحوله إلى تمثال حيّ بدلًا من الغبار المتراكم عليه وعلى القاهرة الآن صرت عجوزًا .. أحس أن صوتي مذبوح وفي القلب جراح وكل شيء يتم في صمت . أنظر .. خمس عشرة عروسة نعم «عروس المولد» رسمتها ونحتها وصهرتها في النار . تعبيرًا عن العبور .. مصر هي العروس .. تحت طرحة الزفاف وحول الثوب أبناؤها يركبون القوارب ويجدفون عبر البحر عرائس في المنزل كها ترى – لم تزف الحداهن إلى أحد .. الدولة أمي حقا ولكن أعمالي ترمي في البحر .. صدقني رميت الكثير منها في أعماق هذا القابع أمامك – البحر .. صدقني رميت الكثير منها في أعماق هذا القابع أمامك –

رميتها في النيل الذي نجلس قريبا من ضفافه .. عمري ستون عامًا صعب أن أختصرها . طفل مصرى.. من أسرة بسيطة عادية تسكن حيًّا بلديًّا « الطشطوسي » بباب الشعرية .. ضعيف البنية قصير القامة ولكن عملاق الآمال .. سأحكى لك حكاية .. بيتنا كان على الأرض .. أي كان عاربًا من كل أثاث .. على البلاط فقط مرتبة صارت لطول عمرها كالورق الشفاف . ذات يوم اشترينا حصيرة أذكرها جيدا إنها «شكشكتني» أول مرة .. مازلت أسُم رائحتها ... الآن حين أصلي أذكر رائحة الحصير .. رائحة السمر .. من هذا الحصير انطلقت وكان الفقر جميلًا وأجمل منه كانت المعاناة .. وذكريات هذه الأيام النازفة بالدماء تسعدني .. لم أكن أعرف كيف أبدأ .. الفاقة تقرص جدار المعدة وأنا أحب أن أرسم .. وصورة الجنازة والفرح والزغرودة والموال وإيقاع الطبلة وصيحة المجذوب تأسرني في هذا الحي العتيق الذي نشأت فيه . ولأنى أحب لم يهمني الفقر .. إرادة الحب هي أستاذي في العمل والثورة . كان الحب رفيقي وكان البداية .. كان بلاط البيت من الحجر الجيرى فوقه بدأت أوّل خطوة في رحلة الفن .. كنت أجلس فوقه أرسم وأنحت بمسمار بسكين حتى إذا ملأت البلاط رسيًا انتقلت إلى حجرات البيت حجرة حجرة .. حتى إذا انتهيت انطلقت إلى خالتي في حتى الجمالية .. كان الحمّ مثل الزمالك بالنسبة لي .. بيتها قديم مطرز بالمشربيات والظلال الشرقية ..

كانت نزهتي هذا البيت ومولد ( سيدي مرزوق ) والحسين والمبيضة وحارة الوطاويط والمسافرخانة. أبي كان سكرتير مدرسة « أم الخديوى عباس » أصيب في عينه فلزم البيت واستدت قبضة الفقر حول عنقي . أخي الأكبر قرر أن يعمل ليعول الأسرة ، عمل عند « الراعي » صاحب شعار : لولا الراعي ما انْكُسُت الرعية فزوروا الراعي في الغورية التحقت بكتاب « العبطوني » بشارع فاروق بالعباسية . اللوح الإردواز أخذ بيدي ، كنت أرسم وأمحو وأنبسط جدًّا.. وتساءلت الأسرة : ما هذا الولد .. ؟ يكلفنا بدراسته في الكتاب عشرة قروش سهريا .. هذا كثير فليعمل في صنعة ، فاشتغلت عند نجار أمام البيت وأوّل مرة أشعلت النار على « الغراء » فشبت في ملابسي وكدت أحترق . رجل من الحيّ كان يعبر الطريق أنقذنى واقترح إدخالى مدرسة بالضاهر .. وكان القدر لحظتها يحدد خطوات مصيرى . كان يوسف كامل .. الفنان الرائد .. واحدًا من الذين ساقهم القدر في طريقي ليتغير وجه حياة ابن باب الشعرية ورفيق مختار وعياد وأحمد صبرى ووالد رفيقة رحلتي وشريكة حياتي وأم ولدي « مُجْد .. » زوجتي « هدي يوسف كامل » كانت المدرسة تحتاج إلى بدلة .. استلفنا بنطلونًا . وحشرت فيه الجلابية وصرت أفنديا .. أوّل حصّة .. وبالمصادفات القدر . حصّة رسم كنت أرتجِف كأنني سأعمل عملية جراحية أو أواجه دراكولا مصاص الدماء .. وشخط المدرس الذي في يده عصا غليظة

قائلاً : ارسم لي بياع وزه . لم آكل أوزا من قبل ولكن أعرفه من بعيد .. رسمت من الخوف ، وعندما اقترب مني « سعيد أفندي عبد الوهاب» مدرس الرسم بعصاه صرخت باكيًا فوجئت به يقبلني ويهدئ من روعي .. وصار صديقي وتبني موهبتي وكان له فضل كبير على . حصلت على الابتدائية وقدمت للفنون الجميلة بفضل سعيد أفندى عبد الوهاب لجأت لفنان الحته يوسف كامل ليساعدني على الالتحاق بالكلية رفض لأنها مدرسة الذوات والبعثات وتحتاج إلى تكاليف وأنت فقير .. قدمت أوراقي دون علمهم .. وسقطت في الامتحان . كان الالتحاق بمدرسة الفنون بلا شهادات .. مختار يوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسن وأحمد صبري دخلوها بلا شهادات ولا ابتدائية .. الدخول الآن بالثانوية العامة . وبمكاتب تنسيق واسمها كلية ولا تخرج فنانين .. أليست خيبة ؟ قررت الانتصار على تكاليف الكلية .. أن أحصل على خامات وأدوات النحت فالتحقت «بمدرسة الفرير » بالفجالة لسبب غريب . كان لها « فنطاس زيالة كبر » وكان ملينًا بالنفايات ومعظمها من « الصيص » أي الجبس من مخلفات براميل الخمر التي كان يشربها رهبان الفرير .. كنت أسطو عليها وأجمع الجبس وأدقه وأصنع منه التماثيل ..

كان زميلي عبد المنعم مدبولي وحلمي الزهيري نجار « الأوعا » الفنان أولاد الحتة .

عملنا عند نجار أرمنى فنان انتهيت من الثانوى ودخلت الفنون الجميلة قسم النحت وكانت مأساة أخرى . مشوار يومى من « الطشطوشى » للجيزة عند كوبرى بديعة حيث مدرسة الفنون .. وكان النحت يحتاج إلى صحة وقوة حتى تلوى الحديد وتدق فوق المجر صحتى ضعيفة وغذائى فقير فكان ترتيبي الأخير .

فى سنة ثانية أيضًا كان ترتيبى الأخير فقلت أترك النحت وأدرس الموسيقى . لماذا الموسيقى ؟ كنت أدندن وأعشق عبد اللطيف البنا ومنيرة المهدية وأحب سيد درويش .. وكانت الموسيقى لا تحتاج إلى صحّة جيدة منل النحت .

نسيت أن أخبرك أنهم عرضونى على طبيب فقرر صحيًا تحويلى لقسم التصوير وترك قسم النحت ورفض « يوسف كامل » ذلك حكايتي مع يوسف كامل غريبة فعلا ..

إذا كنت نقيا في الحب .. فأنت مع الله ..

وساد النحت في حياتي .. أحسست أنني قادر على نحت جبل المقطم كله . « رودان » كان في داخلي .. صاحب تماثيل « المفكر » والقبلة وبلزاك .. وبدأت رحلة أخرى . عملت مساعد صبّاب مع « عبد القادر رزق » بخمسة جنيهات شهريًّا وبدأ طريقي يتضح ... آمنت أن الله فن .. وأن النقاء في الحب اقتراب منه .. بالحب النقى تكون معه مها نزلت بك الكوارث .. مثلا .. أصيبت أمي بالشلل وتقرر سفرى في بعثة سافرت عام ١٩٣٨ إلى فرنسا ومنها إلى

إيطاليا حتى عام ١٩٥٠ وكانت رحلة ُأخرى .. وعدت أخيرًا إلى « كلية الفنون الجميلة » وطني الصغير الذي كافحت طويلًا حتى لا أعيش منفيًّا عنه ... هذا الوطن الحبيب كيف صار الآن ؟ لم يعد وطنًا كما كان يعشقه الأبناء صار مرحلة تعليمية عليا لا أكثر .. خمس سنوات دراسة بلا معاناة أو رغبة ودراسة لا تجدى برغم سهولة وكنرة المعونات ولا يتخرج في النهاية الفنان بمعنى الكلمة .. قلائل هم الذين يلعبون الدور الآن .. مكاتب القوى العاملة تمتصهم كموظفين ومكاتب التنسيق ترمى بهم كطلاب . ومن ثم يجب إعادة النظر في تطوير الكلية وتحديد هويَّة الملتحقين بها . يجب أن يعود اسمها القديم« مدرسة » ولا داعي للمماحكة في تسميتها كلية .. لأن الفنون الجميلة نوعية أخرى غير برامج الجامعة ، ويجب أن تشرف هذه المدرسة على جمعيات الرسم في المدارس وأن يكون لها دور في صالات العرض والمقتنيات وخروج الفن من بيوت الفنانين إلى الميادين والشوارع .. الصحافة لا تحتفل جيدًا بالفنون الجميلة .. السيادة الآن للكورة والسينها والرقص ..

الميادين تملؤها عساكر المرور وأكشاك الباعة وليس التماثيل واللوحات .

ستون عامًا .. ثم المعاش هل للفنان سنّ يحال فيها إلى المعاش ؟ - الفنان يموت واقفًا .. لا أحد يوقفه عن العمل إلّا الموت .. ولو توقف يعيش من خلال أعماله .. لى أعمال في متحف بوشكين بروسيا والمكتبة الأهلية في نيويورك وبالقصر الكبير في بكين وفي رومانيا وروما ومدريد ومتاحف مصر .. ومعظم ميداليات الدولة وآخرها ميداليات ٦ أكتوبر .. وحتى الآن أعمل .. فتمثال « العروس » رمز العبور لا أكف عن العمل فيه غيرته عدة مرات آخرها تكبدت سفرًا إلى روما لأصب التمثال بالبرونز هناك . وآخر أعمالي تمنال « الصمود » الذي وضع في بورسعيد . وعندما كنت هناك .. التقيت بالرئيس أنور السادات ودار بينا هذا الحوار حول المعاش :

قال لى الرئيس الفنان : ازيك يا سجينى .. كيف حالك وعامل امه ؟ .

قلت له: مش كويس تعبان وهذا العام أحال على المعاش وأطلب تسوية حالتى . وأمر الرئيس فورا بمنحى تفرغا وتسوية حالتى .

#### \* \* \*

انتصف الليل .. وهبت نسمات حانية من النهر الممتد أمام عيوننا وارتفعت أنغام الأورج والجاز وسائر النحاسيات من الملهى الليلي المجاور !

ولكنها برغم صخبها الشديد لم تستطع أن تطغى على أنغام ذلك العاشق الأصيل الذي يعزف فوق الأحجار .

# باقة ورد في حديقة السبعين

(نعم ..

لا خيل عندك تهديها ولا مالُ .

فليسعد النطقُ إن لم يسعد الحالَ » .

ولو بيدى .. لقلّدتك قلادة من الضوء والحب والكبرياء لا جائزة من الاعتراف والتقدير والثناء .

نازعوك فيها ونافسك عليها حاسدون حسبهم جزاء ما يصلونه من جمرات الحقد وهم الضغينة .

ولعلّهم أضافوا فضلًا لا يشرفون به .. فيا زادوك إلّا حبّا وصفاءً .. وما زادونا وسائر محبّيك وعارفي قدرك إلّا مزيدًا من الإجلال لك والإقبال عليك .

ولا عجب .. فكل يُنفق مما عنده .. ولا أجد خير تمثيل نتعزى به من ذلك الشعر الجميل للطرماح بن حكيم حين قال : لقد زادني حبَّال لنفس أنني

بغيضٌ إلى كل امرئ غير طائل

وأنى شقى باللثام ولا تىرى

شقيًّا بهم .. إلا كريم الشمائل

عمره ألف عام أو يزيد ..

لو كانت السنون تحسب عددًا .. فالحياة العريضة التى عاشها .. والمشوار الطويل الذى بدأه من كتاب « الشيخ البراموني » إلى مبنى ماسبيرو ورئاسة اللجنة القومية للموسيقى باليونسكو .

وما بين الاثنين .. من نضال وطنى ومشاركة بدور الموسيقى والمقاتل فى حركات المقاومة الشعبية والفدائية بالقتال وفلسطين .

وما بين الاتنين .. من ظلام السجون والفرار من المعتقلات ومواكبة أحداث العصر والإسهام في مجالات الفن والإبداع عن طريق الإنتاج والتوجيه والكتابات في الصحف والمجلات والسفر والطواف والتجريب .

كل هذا الشريط الطويل من العمل والنضال .. يعطى الرجل ألف عام وأكثر .

وكم تنازعنا فى أمر هذه السنين .. ودار بنا الحوار . عامًا بعد عام .. دون جدوى .

يزعم .. أنه شاب في الثمانين فقط .. حين يجيء عيد ميلاده الستين ، ويزعم أنه شاب في التسعين عندما نحتفل بعيد ميلاده السَّبعين .

وحينها ألف وأدور بالسؤال حول السنّ والميلاد .. يبتسم ويروغ ويردد قول الشاعر :

وماذا يــدّرى الشعــراء مـنى

وقد جاوزت حد الأربعين

وأزعم أنا رغم أنف الساعر .. فى ضوء هذا السريط الطويل العريض من الذكريات وحصاد السنين وخصوبة الرحلة وامتداد الدرب . أنه أكبر من الأعوام السبعين بكتير .

إنه طفل الأعوام الألف .

نعم .. طفل مازال بالرغم من تعاقب السنين والتجارب واللحية الوريفة البيضاء .

وجهه الجميل المشرب بالحمرة الخفيفة .. وعيناه الزرقاوان الصغيرتان كأنها عينا نسر يتسلّق قمّة شهباء ومشيته المهرولة الصامتة الخطوات .. وبسمته الغامضة الباسمة .. وإياءة الكفّين والأصابع وملامح الفرح والدهشة .. والأسبى والانطواء .. والضحك والبكاء .. كل هذه ملامح طفل لا شيخ في السبعين .

أو قل شيخ يحمل بين جنبيه قلب طفل صغير يركض في الفضاء الرحب .. يسابق النجوم .. ويغنّى للمروج .. ويعتلى لجّة البحار وموج الأنهار .. ويغنى للطيور والأشجار .

بالرغم من التزامه وصرامته .. ونظامه وجديّته .. إلّا أنه سرعان ما ينكشف لك لطول معاشرته .. ما خفى في الأعماق ..

تقرأ سطوره مها حاول إخفاء العنوان فإذا بك أمام طفل أليف غضوب .. سريع الرضا والإعراض .. حالم مرهف كشاعر ، قوى عنيف كمقاتل دفّاق سكوب كغمامة ، رقيق حزين كعاسق ، ثائر جسور كإعصار ، شفّاف رفاف كنسمة فجر .. عريق عميق كشجرة ، جواد كريم كحاتم . إلى آخر قائمة التنبيه والمترادفات لو اتسع المقام .

باختصار .. تحسّ أنك أمام أحد معالم بلادنا الأصيلة .. تدور حولها وتجول فى أبهائها وتسّم فى ردهاتها روائح التاريخ والخلود . صَرْحٌ من صروح بلادى .. وقطعة من ترابها ونيلها وماء الساء ، واحد من الذين يعبرون الحياة كالشهاب ويضيئون الطريق للعابرين .

ذلك هو صديقى العظيم .. مدحت عاصم ..

وتلك هي المناسبة .. عيد ميلاده الواحد والسبعون .

وكم تنازعنا في أمر هاتيك السنين ..

ولم لا .. أقول فيه كلمة صدق ومحبّة من حقّه أن يسمعها منّا وهو حـــق بيننا يثرى الحياة ويتفيأ ظلّه الأصدقاء .

لماذا لا نعرف حلاوة الصحبة وجمال الإٍمتاع والمؤانسة إلّا بعد أن تتسرب الأيام من بين أيدينا كالماء .

فلا نملك إلَّا أن نكتب بعدها فوق وجه الماء .

ولم لا نحسّ بزهو المعاصرة وألق الأيام القريبة .. فنسجلها

ونتحدث عنها قبل أن تفلت من أيدينا وتصبح ذكرى نثرثر بها حين بجرفنا الشوق وينور بنا الحنين .

وكيف لا نملأ القلوب والأبصار من تلك الوجوه المشرقة في سهاء جيلنا المطلة على حياتنا القاحلة إلا بعد أن تصير نجومًا تتألق في ليالى الشوق والذكريات ..

ها هو .. يعيش بيننا . ملء القلوب والحواطر.. نراه ونصغى إليه وهو يفيض ويتدفق عامًا بعد عام .

ويحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الجديد وكم تنازعنا في أمر تلك السنبن .

### \* \* \*

ذات ليلة .. منذ خمس سنوات ..

فى منزل جاره على النيل الموسيقار محمد عبد الوهاب .. طالت وحفلت بالحديث والشجون والذكريات .. عن رحلة الفن .. وليالى باب الشعرية والعباسية .. وشوقى بك أمير الشعراء .. وذكريات عبد الوهاب التى لا تنفد عنه .

وبين الاثنين جلست أصغى إلى حديث الذكريات العريقة الممتدة .. وكيف كان عبد الوهاب .. صبيًّا صغيرًا يتسلق بصوته النحيل الصغير مآذن الجوامع وليالى الأفراح .. وكيف التقى به مدحت عاصم .. الفتى اليافع الذى يتبوأ المناصب ويساهم فى الحركة الفنية وهو فى سنّه الباكرة تلك يلتقى فى بيته كل ليلة لطفى \_

ويحكى عبد الوهاب .. ويصغى العم مدحت ويهز رأسه موافقًا .. \* ويتذكران .. عندما جاء السنباطى إلى القاهرة متأبطا عوده .. ويلقاه أوّل من يلقاه مدحت عاصم .. وعندما .. التقى بفريد الأطرش .. وأسمهان . ويكون أول من يقدّم الاتنين

ويتتابع شريط الذكريات .. ونقرأ أشعارًا لشوقى وناجى .. ونعود إلى الوراء وأحس أننى أجلس بين يدى قرنين من الزمان .. وأنتهز الفرصة .. لأعرف حساب السنين .. وأدور بالسؤال تلو السؤال .

كم سنة مرت .. عبد الوهاب والسنباطى وفريد الأطرش وأمير الشعراء .. أيهما أكبر فى السنين وحديث الذكريات عبد الوهاب أم مدحت عاصم ؟ .

وهل هذا الفارق في السنّ .. يتسع لكل هذه الأيام المشحونة العامرة بالعمل والإبداع والمعاصرة .

ويتضاحك الاثنان .. وبدلًا من أن أقع فى فخّ واحد .. أقع فى اثنين .. ويالها من اثنين ؛ كأنها أسدان رابضان على بوابة التاريخ . كلاهما رائد عملاتى .. وكلاهما.. فى عنفوان الشباب وفتوّة

الذاكرة .. بالرغم من حساب السنين العسير .

وعندما تطول المحاورة والمناورة .. يبتسم لى الصديق العظيم

وهو يقول :

المهم .. إنك الوحيد الذى سيكتب قصيدة فى رنائى .. تلك وصيتى .

\* \* \*

من أين أبدأ ؟ وهو كالبحر من أى النواحى أتيته .

وكيف أبدأ ؟

وهو كالليل .. الذى يدركك وإن خلت أن المنتأى عنه واسع حيب .

خسة عسر عاما تغيأت فيها ظلال هذه الشجرة المصرية المخضراء .. وتنسمت فيها نسيم هذه القمّة العالية الشبّاء .. كان هو صاحب السبق كالعهد به .. عندما صدر ديوانى الأول « فصل فى الحكاية » فإذا يه يشترى منه مئات النسخ ويوزعها على الأدباء والأصدقاء ويسعى لألقاه ويلقانى .

وكانت بداية صداقة لم تنقطع يومًا .. تنأى بنا الأيام .. ويتكاثر علينا اللوام ويشى فيها بيننا الواشون دون أن تفقد الصداقة تلك الجذور العميقة الواغلة فى بطن الأرض .

وطوال هذه السنين لم يترك مناسبة ولا فرصة إلا وكتب وتحدث ونوَّه بتلك الأشعار .. دأبه معى . ومع الآخرين .

قدّمها للأستاذ عبد الحميد الحديدى رئيس الإذاعة حينذاك

وقدّمني إليه واختار منه قصائد للغناء عرفت طريقها إلى الناس.

وتصدّى لها الشاعر الراحل الكبير محمود حسن إسماعيل .. لمجرد كونها شعرًا جديدًا لا مكان له في الإذاعة .. وكان أوّل تعارف حقيقي لى مع ساعرنا الكبير أسفر بعد التحام وجدال عن صداقة وإكبار .. فكسبت صداقة شاعر كبير وإذاعي كبير .

لم يمر موقف أو مناسبة .. في مقال أو حديث أو لقاء إلّا وكان صاحب فضل وإشادة وإينار ..

فكيف أجازى الرجل .. وقد غمرنى .. كها غمر غيرى بالكثير من حبّه وتقديره ؟

ليس أقل من باقة ورد ورقاتها .. من الكلمات والحروف لعلها أبقى فى العبير والفوح من الزهرات والورود .

وليس أقل من هذه السطور المختصرة .. تعبر عن بطاقته السنخصية وتقدم له على استحياء .

فى ٢٠ فبراير ١٩٠٩ ولد مدحت عاصم بحيّ العباسية الشرقية بالقاهرة .

- تلقّى تعليمه فى كتّاب الشيخ البرامونى .. ثم مدرسة الحسينية الابتدائيه .. ثم فؤاد الأوّل والخديوية الثانوية ثم مدرسة الزراعة العليا .
- تعلم الموسيقى الشرقية على يد الشيخ القبانى ودرويش
   الحريرى .

وتعلّم الموسيقى الغربية على يد «الرامبتزونى الإيطالى » « وشليز بنجر الألمان » « وجوليو دريندا » وجوزيف هوتيل التشيكي .

- فى الخامسة عشرة من عمره . كتب أوّل مؤلفاته الشرقية «سماعى نهاوند » ثم سماعى نكريزو سماعيات من مقام الرصد والبياتى .. فكانت أولى السماعيات التى كتبها مؤلف مصرى .. بعد البشارف والسماعيات التركية .
- فى العشرين من عمره اختير عضواً بالمعهد الملكى للموسيقى الغربية وكان قد نشر سلسلة من المقالات فى البلاغ الأسبوعى ترجم فيها لموزار وفاجنر .. والسياسة الأسبوعية التى أثار حملة فيها ونادى بإعادة النظر فى الموسيقى العربية .. وإضافة آلات جديدة .. والتعريف بالموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية من الناحية العلمية .
- في الواحد والعشرين من عمره .. أصبح أوّل مدير فني مصرى للإذاعة عزف على البيانو أوّل لحن غربى على غرار البوليرو حانات باريس .
- كوَّن أوَّل فرقة موسيقية بعد أن كانت الفرق في ذلك العهد تختًا .. وأول أوركسترا للإذاعة قدم أعمال داود حسنى وكامل الخلعى وسيد درويش بجأنب بعض المؤلفات الغربية .

صِاحب الخريطة العامة لبرامج الإذاعة الأدبية والفنية والموسيقية

وكان أوَّل من احتفل بسيد درويش .. وأنشأ إذاعة القرآن الكريم ِ والموسيقى .

- فى الأربعينات جرفه الله الثورى والنشاط السياسى السرّى فدخل السجن تم المعتقل حيث هرب من البوليس السياسى والمخابرات البريطانية حتى انتهت الحرب.
- كان أستاذه الروحى عزيز المصرى .. حيث نظم الحركة الفدائية وكانت تجتمع في بيته وتضم نخبة من ثوار مصر لتمارس نشاطها السرى .. ضد الاستعمار والملك .

بعد قيام الثورة .. سلّم مدحت عاصم جميع الأسلحة والذخائر والقنابل إلى قيادة الثورة حيث أوفد جمال عبد الناصر المرحوم كمال رفعت وتسلمها .

 في عام ١٩٥٤ تطوع مدحت عاصم .. وفرقة من الفدائيين والحرس الوطني وشارك في العمليات الفدائية في فلسطين .. حيث فقد سمعه من قنبلة كادت تقضى عليه .

وهناك أرسل له عبد الناصر يقول :

« أرجو أن تعلم أننا جميعًا مواطنون نعمل فى حقل الوطن سواسية لعظمته وتخليده .. وكيف لاتكون أسدًا مظفرًا وأنت رابض على حدود الوطن تدفع عنه الغارة وتصمد للعدو كتب الله لك ولإخوانك السلامة والنصر والله أكبر والعزة لمصر »

طُوال الستينيات والسبعينيات شارك في الحياة الفنية مشاركة

فعّالة مستشارًا فنيًّا وعضوًا بلجان التحكيم العالمية في اليونان وبولندا وباريس وفينيسيا ولندن والنمسا وألبانيا وغانا وكندا وتسيكوسلوفاكيا.

ونال عدة جوائزة عالمية في الموسيقى ثم جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٧٤ ، التي جاءت تتويجًا لتاريخ طويل في حياة رجل يعتبر أحد معالم القاهرة .. وبعض الناس يتحولون إلى صروح قومية بفضل الموهبة والجهد وحب الناس .

لقد عرف مدحت عاصم .. الدنيا بكل وجوهها .. المضيئة والمظلمة الحلوة والمرة .. من ظلام السجون .. ومطاردات البوليس إلى أضواء الشهرة والنجاح .. من رقة العواطف المشبوبة إلى عنفوان النشيد وجلال النضال الوطني .

وبعد ..

مازال .. فتى الأعوام الواحد والسبعين وابن الأعوام الألف .. الطفل ذو اللحية الوريفة البيضاء .. يعيش الحياة بعمق ورحابة ويسكب من قلبه المجهد العليل .. كل ما يملك من عطاء وحب وغناء .. للحياة والانسان والغد المشرق الجميل .. دون أن يفقد ذلك الوهج الحميم والشوق الدافق والحماس المشتعل في الاثنين معًا .. سلوكه وفئه الرائعين .

# أمين الخولى شيخ الأمناء

« كانوا كاسمهم أمناء على الجمال »

طه حسين

حين ينجلى تراب المعاصرة وتنحسر موجات التكالب على البقاء والظفر بالضوء .. وحين يعتدل ميزان النقد وينقشع عن عيون حملقة ضباب الرؤيا بعد أن توجوا من لا يستحق وخفضوا من يستحق .. سيشرق اسم أمين الخولى كأنه الشمس حجبها طول الظلام . وستتألق سيرته كأنها سبيكة الذهب النادرة لم تصدأ تحت ركام التراب ، وإنما تزداد لمعانًا وتوهجًا .

لأنه واحد من هؤلاء الصفوة الرائدة الذين تعددت جوانبهم يرون فوق أديم الأرض فيتركون وراءهم ما يمكث فيها .. وما يملأ أفق الدنيا عطرًا وفكرًا .. ويبقى على مر التاريخ ذخرًا . كان أمين الخولى كالبحر من أى ناحية قصدته .. معلما ورائدا وفنانا وأديبا ومفكرا ومسرحيا عالج المسرح مبكرًا في خمس مسرحيات .

معلم .. وصفوه بأنه « سقراط مصر » لما بذره في نفوس طلابه و من قيم عليا وحرية القول وجسارة الحوار والتطلع للجديد النافع فالتجديد عنده هو « قتل القديم بحثًا » .. لا نبذه وراء الظهر .. ومن ثم تخرّج على يديه العديد من روّاد الأدب والنقد والشعر اليوم .. أجيال متتابعة لا تنسى قطّ وجه المعلم .. ولا تفتأ تتذاكره كلها امتد بينها حبل الحديث ..

لم يتح لى أن أنتظم فى صفوف طلابه وأتلقى عنه كأستاذ وإنما عرفته من خلال السطور .. نشأت بيننا تلك العلاقة الروحية الحميمة التى لا تستبين لها علّة وإنما تربط بين القلوب بآصرة الأبوة والإخاء والصداقة وامتدت بيننا هذه العلاقة طوال سنين من خلال القصائد والرسائل التى كنت أبعث بها إليه فى مجلته الرائدة « الأدب » ونحن نزلاء الأقاليم من شداة الشعر تكبّلنا قيود الوظيفة وأعباء العيش وتناوشنا أحلام الضوء والعاصمة ويقعدنا عنها أغلال الأسرة وهجير الغربة ..

كنت أحس معه بهبوب تلك الريح الطيبة من بين أعطافه تغمر وجه المساء ويمتد أريجها من حديقة بيته الصغيرة إلى حديقة النفس وقد انتشرت فيها الأشواك وصوّحت الغصون تلك الريح العاطرة التي تعلق بثنايا هذه الفئة القليلة من أصحاب السير والمثل والريادة ..

كان دائهاً يرتسم أمامي كأنه شجرة الجميز العجوز .. تنشر ظلُّها

كله على القرية وترمى بنمارها لكل عابر .. قوامه الفارع الفروسى وابتسامته العذبة الواعية ونظرته النفاذة وشيخوخته الفتية وزيّه المهيب كأنه رائد عملاق انشقّت عنه تلك القرون القديمة فتحدَّر بين أروقة بغداد وغشى مساجد الكوفة وجادل أهل البصرة وبذّ أساتذة المربد .

ومر على الفيحاء عاصمة أمية فتحلّق الحلقات وخالط وجوه القوم فيها ونفر من سلاطينها وقصورها وتركها إلى هضاب نجد والحجاز يقلّب في ترانها ويتعقب أئر النبى وصحبه ويتقصى أخبار رواتها وأهليها مردداً شعاره الأثير:

« لا تزال الكلمة عن الدين دون مستوى الثقافة القديمة » . ثم عرج على فارس القديمة والغرب والهند وبلاد الإغريق ورُبا أندلس .. فتجوّل بين دهاليزها وفض أختام مكنونها .

ولم يقف ذلك العملاق الشامخ فوق أرض هذا الترات وحده بل شملت سياحاته الشعوب والحضارات الأخرى فأتقن عدّة لغات قراءة وكتابة منها الفرنسية والإيطالية فكتب في الثلاثينيات بحثًا مبتكرًا باللغة الإيطالية ألقاه في مؤتمر كبير بروما بعنوان: «أثر الإسلام في إصلاح المسيحية » وهو بحث لم ينشر على الناس بقدر أهيته الفكرية.

كانت هذه اللغات الأجنبية وسيلة أضافها إلى وسائله الأخرى . لتكون دليله على استيعاب صميم التراث وتفتح للعقلية المصرية التي شبت على علوم الدين ومتون اللغة والفقه وسجنت نفسها في مضيق واحد ولكن الخولى تجاوز ذلك المضيق وجاهد في سبيل تنقيف نفسه ليكون جديرًا بلقب الرائد

فكان أشبه برجل أسطورى .. العمامة فوق رأسه والملابس الإفرنجية تحت جبته والنكتة لا تفارق سفتيه وأمثال القرية الشعبية على لسانه .. والنقد الجاد الصارم سلاحه الذي يرفعه في وجه الصديق والعدو .. فهو لديه : « التنفس الذي يأتلف من عنصرين : الحرية والنزاهة » .

نزح من ريف مصر وجاب البلاد والعصور وعاد وجعبته ملأى وصيده وفير ليقف فوق ثرى القرن المعاصر يصب حصاد القرون فى القلوب والعقول يربى ويتقف ويصادق ويؤاخى ويفتح المغاليق دون أن تنحنى هامته لغير ما يدين به ودون أن تفقد أعوامه التى جاوزت السبعين نبضها الحار وإيمانه المطلق بالتجديد والتحرر والثورة ودفع الشباب دفعًا لأن يثور ويقتحم الآفاق ولا يختسى فى الحق أحدًا .. فالشباب لديه ذخيرة وعدة المستقبل وهم شيوخ الغد ..

\* \* \*

كان دفء الليلة الشاتية وملاذ الغربة الداجية في دوار الطواف والوحدة . وكنت أفزع إليه وقد اشتد الكرب وغام الأفق وعزّ الأنيس فأحسّ أنني جالس في رحاب بهو من أبهاء التاريخ مستظلًا

بفیء شجرة من حنان وحبٌ ومزیج من أبوّة وإخاء ونبل ووفاء وروح ثقطر ندی وعطاء وتفیض نورًا ونفاذًا .

كنت أشم ريح أبى الشيخ النازح البعيد وقد طال بنا الشوق وافتقدت هبوب ريحه العاطرة وأنا أختنق بغبار السفر ونعيب القطارات وأعود .. وقد تبدد الكرب وانفلت الهم وأفرغ هو فى وجدانى ما يجلو البصر والبصيرة ويئرى المعرفة ويشحذ الأمل ويعين القلب على المسيرة والتجلّد .

وما كان أكثر اللائذين به من روّاد وخلصاء وما كان أرحب قلبه الذي اتسع لكل من يلوذ به .

كنت عندما ألوذ به .. يخصنى بالإقبال والود والتعاطف وكأننى أقرب الناس إلى قلبه وحدى .. وكان هذا الشعور هو سعور كل من يهرع إليه طلبًا للأنس أو هرًبا من وجيعة أو رغبة فى معرفة أو رأى كل من عرفه وجلس إليه كان يحسّ أنه وحده الأثير لدى السيح ، لذلك التفّ حوله السباب جيلًا بعد جيل .. أستاذًا فى الجامعة وأبًا صديقًا فى البيت يطرق بابه الزائرون مثقلين بالكثير مما يثقل القلب والعقل .. فيعودون وقد اغتسلوا بصفاء حديثه وتعطروا من رذاذ روحه وتزودوا بزاد واف من الأمل والثقة .

كان يفوح من قلبه عبير .. لا يحسّ به إلّا من عانق هذا القلب عبير هو مزيج من عبير الأرض وطمى نيلها السخىّ فما استطاع طوافه بأوربا ولا صراعه ومعاركه مع أولى الأمر ولا التحامه

بالحضارات العديدة أن يكسر حدّة هذا العبير أو ينزع جلد القرية مه أو يفسد صفاء عقله وأصالة تفكيره ..

وكان بيت الشعر الأثير لديه يترنم به ويدفع به عن نفسه سحابات اليأس هو:

صبورٌ ولو لم يبق فيَّ بقيـةٌ شجاع ولو أن السيـوف جوابُ

كان قلبه ملآن بالنور والنار .. وروحه تتألق بالحب والمعرفة وعقله يشرق بالجدل الحرّ طلبًا للحقيقة ، فقد كان يعمل من أجل تربية وجدان السباب ومن أجل أن تعلو كلمة الحق وروح العلم فوق المواريث البالية التي تعوق انطلاقة الفكر وتعزل الدين وتعطل مسيرة البحث والإبداع وتعتاق النطور .. لذلك ارتفع صوته هادرًا صادقًا فوق كل صوت فأثار من حوله الضجيج بقدر ما شدّ إليه قلوب المتطلعين .. وكان صاحب منهاج جديد في البحث وأسلوب مبتكر سهل في الكتابة .. فترك للمكتبة العربية كتبًا رائدة مثل : فن القول .. وسلسلة هدى القرآن ومالك والمجددون في الإسلام وقادة ورسل .

ولم یکن أمین الخولی صاحب تطلعات إلى شيء من زخرف الدنیا

ومن مباهج سلطانها .. وإنما كان تطلعه الوحيد العمل والفكر من أجل الحياة والإنسان .. ومن ثم احتفظ لنفسه وشموخه وسط كل ألك التيارات لم يندس في ركاب أحد ولم يتسلق سلبًا لمنصب فظلَّ حتى آخر حياته مترفعا كتوما راصدا للحياة حوله يجهر بما يؤمن دون خوف ويمشى في طريقه إلى الأمام لا يتلفت للوراء .

وهكذا عاش أمين الخولى ِ

لم يكن أستاذاً جامعيا ولا عالمًا مجدّدا ولا مناضلًا فكريا وسياسيا ولا مجادلا عظيها ولا تقدميا حرَّا .. ولا كاتبًا مجددا في الأدب والفن واللغة والنقد .. ولا مؤلفًا مسرحيا عالج المسرح في سنيه الباكرة .. ولا أبًا من طراز فريد .. ولا صديقًا من أندر الأصدقاء .. ولا شيخًا للأمناء فحسب بقدر ما كان سيرة تروى وتخلد .. ومثلًا يحتذى بين الأجيال وعلمًا من أعلام الفكر والحرية والمتقدم . هبط الأرض ليترك فوق ثراها وقع خطاه .. ويترك فوق أديها بصمات قلمه .

ورحل أمين الخولى ذات ربيع « ١٩ مارس ١٩٦٦ » بعد أن أتم . رسالته فى الأرض .. رحل عنها وعنّا فى صمت وكبرياء وكأنه قد أتم أداء رسالة سرية فيها .

\* \* \*

وكلما هلَّ الربيع وهبّت نسماته آخر الليل تتير الشجون والمواجع أطل وجه الرجل من بعيد وكأنه غمامة سكوب تبكى على رِ أبنائها الحائرين الساهرين نحو اللاشّيء .

ونفتقد الشيخ أبًا حانيًا كلما جاش الصدر بما لا يقال وصديقًا نادرًا في محنة سقوط الأصدقاء . ودفئا وثيرًا كلما عزّ الدفء في الليلة الستائية الداجية .

وسلام على شيخ الأمناء ..

### مندور طائر رفض أن بهاجر !

في غيبة النقد النبيل وفي تحوّل الضمير الأدبي عن تيار الصدق والمعاناة بحيث نفتقد معنى النقد البناء الجاد لإيتار الأقلام النقدية الدوران حول الملعب دون الدخول في حلبة السباق ركونا إلى اللين وهروبًا من عناء التأمل والمكابدة فشاع إطلاق الأحكام جزافًا وكتر تبادل الأنخاب على شرف ثالوث النقد المقدس الذي هو الحب والحق والعدالة .. في غيبة هذه الروح النقدية الأصيلة وبالتالى في غيبة الأعمال الأدبية الأصيلة يطلُّ وجه « مندور » المعلُّم الرائد ليملأ الساحة الفارغة ويتطلع إلى خريطة النقد ليجد اللون الأصفر .. لون الصحراء .. يكاد يغطيها .. ويطرح العديد من الأسئلة وكأنه أرسطو المعلِّم القديم يتحدَّث في الشعر والنقاد . أين هم النقاد والنقد الآن ؟ ما هي مواصفات شرف اللقب .. لقب الناقد الأصيل ؟ وبأي ميزان توزن الأعمال الأدبية ؟ وأين هي هذه الأعمال ؟.

وأخيرًا .. ماهي الضمانات الواقية لحماية الكلمة النقدية

الواعية ؟ والذود عن ساحة النقد فلا يعبرها إلا الفرسان النبلاء الذين يشهرون القلم سيفًا ويرشقون الكلمة رمحًا في معركتهم الدائمة من أجل القيم الإنسانية الجميلة والمثل العليا ؟ رحل مندور .. وقبله المعدّاوي وبعدهما غنيمي هلال .

وهاجر آخرون لبلاد الفرنجة وعواصم النفط وبين ردهات الجامعة وأعمدة الصحافة اليومية والأسبوعية .. وخلت الساحة لكل وافد مجهول الهوية لا يحمل جواز المرور إلى عالم الكلمة .. ولكنه يملك مساحة بيضاء في ركن جريدة أو زاوية على موجات الأنير أو الشاسة الصغيرة يصول ويجول من خلالها رافعًا هراوته في وجه من يساء فرحًا بما أوتى من انتشار وازدهار حتى أصبح الخطر كامنًا في رسوخ هذه الانتشارات والتعميمات في الأحكام والموازين في عقول أجيال مقبلة تأخذ بها فتكون الطامة .

لقد تنبأ « طه حسين » منذ نصف قرن بمثل هذا .. على قدر ما كان يموج به عصره من تيارات فكرية وأدبية رائعة .. فقال وكأنه يعنى الحياة الأدبية هذه الأيام :

« إن حياتنا الأدبية في هذه الأيام موبوءة حقا وإن الوباء الذي يفسد طبيعتها ويوشك أن يجعلها شرا خالصًا إنما يأتيها من ضعف الثقافة وضيقها وقلّة حظّها من الغزارة والعمق وبين الجاهلين المغرورين على ما لاينبغي أن يوغل فيه جاهل ولامغرور». فالناقد هو الفنان الآخر .. هو الشاعر الثاني .. هو العن الثالثة

التى تضىء كالشعلة كتنير السبيل للغير ليعرفوا مواطن أقدامهم . لذلك كانت مهمة النقد شاقة وشائكة .. تلك المهمة التى تكاد تصل إلى حد الصوفية لأنها بمثابة مقام الحلول محل الفنان وتخيل ما يجرى فى نفسه أثناء عملية الخلق ليلقى الضوء على روح الإبداع متحررًا فى أية نوازع مرتفعًا فوق أى مؤثرات إلّا الحق ولا شىء غير الحق .

وهذا ما فعله كبار الفنانين والأدباء الذين رفعوا لواء النقد وأضاءوا الحياة الأدبية أمثال «كولردج » الشاعر والعالم والأديب والفيلسوف وصاحب لقب أعظم ناقد وأعظم كتاب كتب في النقد الإنجليزي ما الذي فعله كولردج الإنجليزي ليصبح تالث النقاد بعد أرسطو ولونجنيس كها وصفوه ؟

لم يفعل أكثر من واجبه الفني ..

لقد ضحى « كولردج » بالشعر وبالشاعر ليكون ناقدًا فقط .. وللشعر وحده ..

### \* \* \*

ومن هنا .. تداعت الذكريات في ذكرى « مندور » المعلِّم والرائد والمناضل المصرى الذى تفوح من ثيابه روائح الأرض وعبير الحقول وتنتشر في ثقافاته حضارة الإغريق والعرب والمصريين . ودراسات السوربون والحقوق والاقتصاد ومعهد الأصوات بجامعة باريس وملامح ديهاميل وسانت بيف ومالارميه ولامارتين

وطاغور وأرباب الإغريق .. لم يأت مندور من فراغ وبالتالى لم يصب فى فراغ .. ولم يدر حول حلْبة السباق وإنما خاض معركة وركض بجواده لآخر الشوط حتى سقط مرتكزًا على رمحه فوق صهوة الجواد .

وإنما نبت مندور في حديقة العمالقة وغرس بذرة بجوارهم . جاء من عاصمة النور وقلبه ملآن بالحكمة والنور وعقله مثقل بالمعرفة والطموح وشب في مرحلة بدأت فيها أمواج الرومانسية تنحسر من شاطئ الشعر لتدخل مرحلة واقعية جديدة يمتزج فيها الأدب بالسياسة .

كانت الطريق شائكة وممهدة فى نفس الوقت حيث يقف على ناصيتها العقاد والمازنى متأثرين بالإنجليزية .. وطه حسين وهيكل متأثرين بالفرنسية وينضم إلى موكبهم مندور دمًا جديدًا حارا ينادى بربط الأدب بالتطلع إلى الأفضل وبضرورة حاجة المجتمع المصرى إلى صدمة حضارية عميقة تردّه إلى وعيه التقدمي والفنى .

ولا ينزع مندور جلده الذى خرج به من القرية إلى باريس ولا يعطى ظهره للتراث العربى فيخرج على الناس بكتابه « النقد المنهجى عند العرب » وينال درجة الدكتوراه التى لم يأت بها من السوربون .. وليصبح مرجعًا وعمدة للدراسات الأدبية الحديثة ، استوعب فيه القديم ومازج بينه وبين الحديث فوضح بذلك فن أصالة التفكير العربى غير فاصل بين وحدة التراث عامة وجذوره

الضاربة في بطون الأدب المختلفة ما بين الإغريق والفراعنة والعرب وأوربا .. فيفتح بذلك على كل الألوان من مختلف الثقافات ولا يقع في مضيق اللون الواحد .. فيقدم لنا في « نماذج بشرية » لوحات نابضة لأدب الألمان والروس والأسبان والطليان والإنجليز والإغريق .. ويعرض لنا في أداء جديد الكوميديا لدانتي وفاوست لجوته وهاملت لشكسبير ودون كيشوت لسرفانتيس والعبيط لدستوفيسكي .

كان مندور من ذلك النوع النادر الذي يطلّ على الحياة فيشيع فيها من لطفه وجوهره ما يكث في الارض.

كان فلاحًا أصيلًا .. في عروقه خصوبة الأرض وفي جسمه عنفوان المناضل وفي داخله خضرة الوادى وفي أعماقه رقة الشاعر .. فعاش حياة عريضة خصبة كفكره العريض الخصب فنال الحقوق والآداب معًا وسافر إلى السوربون بما تلقى على حد قوله من تعليم كلاسيكى ليبرالى ليواجه الحياة المشحونة في الغرب التهانتهت بالحرب العالمية الثانية ومن هناك كانت غربته الأولى مدخلاً ملائبًا لممارسة التأمل وإعادة النظر في كثير من المفاهيم فيعود إلى بلاده كها يقول : « بعينين أقوى إبصارًا وأحد ملاحظة ليجد البلوى أعمّ والمطالة تتفشى والمستغلين بالفكر يتحكم في ضمائرهم الناشرون وأصحاب الصحف » .

ويبدأ مندور رحلة الغربة الثانية فوق ثرى بلاده وتحت قبة

الجامعة بالذات التى قبع الاستعمار تحتها وبين المثقفين الذين أداروا ظهرهم للحياة وبين القيادات السياسية التى تغمض عيونها عن بؤس الفلاحين والعمال .

ولم يجد مندور مناصًا من دخول المعترك .. ومحاربة كلّ طواحين الهواء فأنفق طاقته في كل الجبهات ، في الجامعة والصحافة ومجلس النواب والمحاماة مزودًا بروح الفكر وقلم الثائر وعين الناقد فوقف بين صفوف الشعب يدافع عن حقّه في الحياة وينادى بالاشتراكية في ظلّ العرش الملكي وكبار الأعيان عام ١٩٤٥ باعتبارها « مذهبًا » لا مخيف في شيء .

وكانت مقالاته النارية عن الديمقراطية والعدالة وحرية الفكر وأصحاب الأرض ، ومشكلة الفقر وإعلاء كلمة النقد ، كانت بمثابة نار حامية ألهبت الرءوس وأشعلت التيار الوطنى حيث اشتغل مندور بجرائد المصرى وصوت الأمة والوفد المصرى وأصدر بجلة الطليعة الاشتراكية ومجلة البعث وكان له في هذا الميدان فضل السبق في تحويل المقالة الصحفية إلى وثيقة فكرية تحررت من الخطابة والرتابة وحفلت بمضامين ثورية وفكرية أرقت طغيان الحكم وزلزلت مقاعد الشيوخ والنواب فعرف الفصل والتشريد حتى بدأ مرحلة أخرى بين جدران السجون عام ١٩٤٦ عقابًا على رفع عقيرته بقصائد الحرية والكبرياء .

فلقد كان الشعر أحب الفنون إلى قلب مندور وكان هو نفسه

أقرب إلى روح الشاعر من عقل العالم الفيلسوف فجاءت مقالاته أسبه بالقصائد المدوية حتى ليصف كتابه الصغير الحجم الكبير القيمة « فن الشعر » بقوله « العزيز على نفسى » .

ولكنه خلال هذا كله لم يفرط قط في شرف اللقب . لقب الناقد البصير والجسور الذي لا ينبع فنه إلا من داخل نفسه ووحى ضميره .. وصاحب العين الثالثة التي تحمل الشعلة للآخرين .. ولم ينفصل مندور عن هذا المعنى طوال أعماله العديدة كنائب ومحام وأستاذ جامعى وصحفى ومفكر تقدمى وأخيرًا كعضو في مجلس السلام العالمي الذي خصص جائزة عالمية باسمه تكريًا لدوره وذكراه حيث غادر الحياة منذ أحد عشر عامًا عن خمسة وعشرين كتابًا في مختلف ألوان المعرفة والفكر والأدب وسبعة كتب مترجمة على رأسها « دفاع عن الأدب » لجورج دى هاميل .

وهكذا .. عاش مندور طائرًا محلقًا فى الأعالى .. يرفّ بجناحى النسر .. فى الهواء الطلق ويبنى عشّه فى مهبّ الريح والعاصفات دون أن يهاجر مرة واحدة بعيدًا عن سهاء بلاده .

## المازنى وحصاد الهشيم

كان عملاقًا على قدر قامته القصيرة وثّابًا منطلقًا بالرغم من ساقه العرجاء فياضًا متدفقاً مرحًا على قدر ما تلاطمته أمواج الحياة طوال رحلة شاقة عريضة استغرقت ستين عامًا ويوما .. هي عمره في هذه الدنيا منذ ولد في أغسطس عام ١٨٨٩ حتى رحل فيه عام ١٩٤٩ .

عمل المازني مدرسًا طيلة عشر سنوات في صحبة صديقه العظيم العقاد ولكن ما لبث أن ضاق بقيود الوظيفة فتمرد عليها بعد أن شق له بقلمه طريقًا ولفت الأنظار بمقالاته وأشعاره فعمل بالصحافة على مدى ثلاثين عامًا عرف خلالها الطرد والتشرد والمكابدة حتى استقر أخيرًا رئيسًا لتحرير جريدة السياسة وجريدة الأسبوع . ولأوّل مرة تعرف الكلمة النقدية الصادقة والهادفة طريقها إلى صحافة عام ١٩١٩ إذ ابتدع المازني - منطلقا من خلال مدرسة الديوان مع شكرى والعقاد - أسلوبًا جديدًا حارا عذبًا بلا سجع ولا حشو ولا مغالاة .. أسلوبًا جسورًا واعيا وبسيطا بدأ يثير

اللغط ويرسى دعائم مفاهيم طموحة ومتطورة في حقلى النقد والسياسة معًا.

كان المازنى عند قوله فى « إبراهيم الكاتب » . « كل الأنهار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملآن » .

فكان بحرًا تصب فيه أنهار الثقافات والفنون وروافد الآداب والعلوم والبلاغة مما قرأ واستوعب من تراثه العربى وتراث الغرب فانهمرت كتبه ومؤلفاته شاعرًا وروائيا وناقدًا ومترجما حتى بلغت مؤلفاته . أربعة وعشرين كتابًا في مختلف الاتجاهات .

ولعلَّ أهم هذه الكتب التي مازالت تتوالى طبعاتها حتى اليوم كتابه « حصاد الهشيم » الذي يدرس في عدَّة جامعات عالمية وبلغات مختلفة .

في هذا الكتاب « حصاد الهشيم » تتجلى روح المازنى .. تلك الروح العالية المحلقة التي حطمت حدود الذات في الشاعر وخرجت لرحابة أسلوب مبتكر تعانق فيه الصدق والصداقة الحميمة .. أسلوب لا يزال مدرسة منفردة بذاتها في مدارس الأدب العربي فأسلوب المازني كان غطًا من الثورة والتجديد .. أسلوب من يخاطبك وجهًا لوجه على نسق من خفة الروح وطلاقة اللسان وعذوبة اللفظة وسماحة العطاء وعمق النظرة وإطالة البحث والعناء في اختيار الكلمات .. مزودًا بقاموس خاص من لغته وثقافته وصراحته وسخريته الحادة مشحونًا بالقوة والنبض والشاعرية التي

أمدّته بتيار من الدفء والحركة جعلته أشبه بالقلب يتدفق بالدم الحار والحركة الدائبة داخل الجسم دون أن تسمع خفقاته.

ولقد أجمع النقاد على أن أسلوب المازنى كان حصيلة جهاد شاق طويل مع نفسه وفنه فقد ظهر المازنى فى ظلّ محاكاة القديم والنسج على المنوال فى السعر والنئر معا فجاء ليتخلص من هذه الرواسب جيعًا واختار الأسلوب البسيط الفعال الصادق الذى ينساب مع إيقاع الأفكار ويسمع بالموسيقى ويتألق بالفكر والحب وفى نفس الوقت يعتمد على منهج فى الأداء الفنى نابع من نظرة تقدمية ترفض السلفية وتعادى الزيف والتنميق.

هذا ما ينم عنه كتابه الكبير « حصاد الهشيم » الذى من خلاله نتعرف على المازنى رائدًا حقيقيا .. فهو يتناول فى كتابه حوالى ثلاثين موضوعا يتعرض فيها لشكسبير والعقاد والخيام وتوماس مور ومدينته الفاضلة وابن الرومى والمتنبى والشعر واللغة والخلود والطبيعة والجمال والفن والتصوير .. عدا صفحات من مذكراته وقصائده .

ويفتتح المازنى كتابه بمقدمة تشى بخفّة روحه وعمقها . وتكشف عن ولعه بالتأمل والسخرية فيقول : « أيها القارئ هذه مقالات مختلفة في مواضع شتى كتبت في أوقات متفاوتة ولست أدّعى لنفسى شيئًا من الابتكار والسداد ولا أنا أزعمها ستحدث انقلابًا فكريًّا في مصر ولكنى أقسم أنك تشترى عصارة عقلى وإن كان فجًّا وكثرة

اطلاعی وهو واسع ومجهود أعصابی وهی سقیمة بأبخس الأنمان ».

ویستطرد المازنی فی حدیثه الساخر مهوناً علی القارئ عبء الکتاب ومهوناً علی نفسه مشقة الکتاب فیقول : « ثم إنك تشتری کتابًا هبه لا یعمر من رأسك خرابًا فهو یصلح أن تقطع به أوقات الفراغ أو هو علی الأقل زینة علی مکتبك .. ثم أنت بعد ذلك تستطیع أن تبیعه وتنكب به غیرك .. أو تفککه وتلفلف فی ورقه المنثور ما یلف .. أو توقد به نارًا علی طعام أو شراب أو غیر ذلك .. أما أنا فمن یرد لی ما أنفقت فیه ؟ من یعید لی ما سلخت فی کتابته من ساعات العمر الذی لا یرجع منه فائت ولا یُرقع کالثیاب أو یُرفی » .

ولا يغيب عن المازنى أنه نساعر وصاحب ديوان فيدرج فى كتابه تسع قصائد من شعره تتميز بالقوّة والجزالة والتمرد عدا قصيدة ُ مختلفة الإيقاع تحمل أنفاس التجديد الباكرة .. وتسير على نسق من تحرر التفعيلة قبل أن تعلو نبرتها ويكثر اللغط حولها :

يقول المازني في قصيدته « لثمته »:

لم أكلمه ولكن نظرتي سألتُه أين أمك ؟ أين أمك ؟ وهو يهذي لي على عادته مذ توَّلت كل يوم كل يوم فانثنى يبسط من وجهى الغضُونْ ولعمرى كيف ذاك ؟ كيف ذاك ؟ قلت لما مسحت وجهى يداه أترى تملك حيلة أى حيلة قال : ما تعنى بذا ياأبتاه ؟ قلت لا شىء أردته ولثمته ..

ويفرد المازنى فصلاً فى « حصاد الهشيم » عن شكسبير متحدثًا فيه عن الشعر وعن تاجر البندقية التى ترجمها مطران عارضًا القصة متبعا جذورها ناسبًا مصادرها إلى عدّة قصص جمع شكسبير شتاتها عن حكايات عديدة مقارنًا بين ما قدّمه شكسبير وبين ما كتبه السابقون فى نفس الموضوع مستشهدًا بنصوص من كتاب شكسبير من ترجمته هو لا عن ترجمة مطران .

ويعقد المازنى فصلًا آخر عن المدينة الفاضلة لمور وتوماس ولسن عارضا لكتاب « اليوتوبيا » مترجًا ومحلّلا حكومتها التي تتألف من نفر يختارون لسنة واحدة كل منهم يمثل ثلاثين أسرة مكونة من مجتمع

عجيب لا يتعامل بالنقود ويحتقر الذهب ويعبد الله.

ويتعرض المازنى لصديقه العملاق العقاد .. فيكتب عن ديوانه « ترجمة شيطان » واصفًا إياه بأنه :

« عمل فنى تام قائم على فكرة أعمل الشاعر ذهنه فى جملتها ثم عرضها فى أسلوب فنى موسيقى أبدعه لها منتهزًا الفرصة فيربط الأدب بالسياسة باعتبار أن ديوان العقاد انعكاس لما انتاب الشاعر فى أواخر الحرب العالمية من الشك والغيظ اللذين شوها كل حالات الوجود الإنسانى .. معتبرًا ترجمة شيطان دليلًا على انتهاء ركود اللغة قرونًا عدة .. تلك اللغة التى اتسمت للشعر القصصى على هذا النسق ولن تضيق عن غيره من فنون الشعر بحمد الله وبفضل العقاد » .

وعندما يكتب المازنى عن عمر الخيام .. يتناوله بروح الناقد النافذ البصر والبصيرة بل يعود فيرتدى ثوب الشاعر حين يتناول ترجمات رباعيات الخيام التى كتبها رامى والسباعى والبستانى .. فيطرحها على القارئ .. تم يقدم ترجمة جديدة له ينقلها مباشرة من مكتشف الرباعيات « فتزجرالد » منتهيًا من خلال ذلك إلى رأى شديد السخرية يقول فيه : « الخيام كأولاد البلد ممن كان همّهم أن يحيوا الليل بالشراب و الطرب والأنس فإذا تنفس الصبح لاذوا بمخادعهم وألقوا رءوسهم على الوسائد وناموا .. ومع هذا فهو رجل متشائم يئوس أعياه البحث فنكص وفر من الميدان » .

وهكذا يدين المازنى الخيام كشاعر سكب شعره حول الكأس .. ناسيًا حياة الخيام الأولى التي هي بحث واكتشاف وعمل في الفلك والرياضيات والفلسفة هزّ في حينه المجتمع المعاصر .. وأفزع رجلًا مثلا الغزالي حجة الإسلام .

ويفرد المازنى فصلين طويلين لابن الرومى والمتنبى .. ضاربًا فى أعماق نموّهما النفسى والاجتماعى .

فهو يستدل على طموح المتنبى وهو ابن سقاء بالكوفة المطعون فى نسبه وحسبه والذى فاخر الجميع عندما رثى أمه المجهولة الأب! ولـو لم تكونى بنت أكـرم والد

لكان أباك الضخم كونك لي أما

واصفًا شعره بأنه يأخذك إلى ما يريد مباشرة ولا يطيل اللف والدوران ثم يقارن المتنبى بنابليون فكلاهما وضيع النشأة وكلاهما ينشد المجد الذى يصفه المتنبى بأنه الدوى فى مسامع الدنيا ويصفه نابليون بأنه الضجة العظيمة كلما اشتدت كلما طارت الشهرة .. ويقول المتنبى : « إن من يعرف الأيام مثله يُروى رمحه فى الناس غير راحم » . ويقول نابليون إنه يجب على الرجال أن يكونوا كالسيف مضاءً وقوة ، وكلاهما كان يتعاطى كبر النفس وعلو الهمة .

ويترك المازنى المتنبى بعد أن أوسع له فصلًا كبيراً ، ليحنو على ابن الرومى لعله يفرح بأن شخصًا ما جاء فى القرن العشرين ليزيح ستائر الظلمات التى أسدلها عليه السابقون العرب ، فيصاحبه منذ

طفولته فقيرًا تعسًا منكورًا تلحقه اللعنة .. فيفقد أولاده الواحد تلو الآخر ، وينفر منه الناس حتى ليرى من يراه « منظرًا يدلّ على تغير حال » .

ويدرج المازنى ابن الرومى فى قائمة شعراء الغرب أكثر ما يكون فى قائمة الشعراء العرب .. فهو آرى الأصل – فارسى يونانى - يحمل صفات قومه ويطرق فى شعره موضوعات لم يألفها العرب فهو أقرب إلى شعراء الغرب فى صوره وإن بقى عربيا فى لغته .. وهو لم ينل من الشهرة حظًا كأبى نواس والبحترى بل على رأى المازنى لم يستحق ما استحقه مركوب أبى القاسم من الشهرة .!

وكها يكيل له وللمتنبى الحب والثناء يكشف عن هناتهها وسقطاتهها معتمدا فى ذلك على فراسة ودُرْبة ووفرة استيعاب وهكذا .. كها قال ناقدو المازنى ومعاصروه :

« خلق أسلوبًا حميًا لتفكير حميم وشق للكتّاب السبان من بعده طريق التحرر من القوالب النثرية والقرب من اللغة الطبيعية .. ونبههم بالمثال العلمى إلى أن الأسلوب شيء يخلقه فنان يجيء ويستفاد بالدرس والتجربة ولا يستفاد بالتقليد » .

### في صحبة الكتاب

« نعم الذخيرة والجليس والعمدة والأنيس على حدّ قول ( الجاحظ ) : ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل » . « ومن لك بمؤنس لا ينام إلّا بنومك ولا ينطق إلّا بما تهوى آمن

من الأرض وأكتم للسرّ من صاحب السر . « وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة » .

« ولا أعلم جارًا أبر ولا خليطًا أنصف ولا رفيقًا أطوع ولا معلًا أخضع ولا صاحبًا أظهر كفاية ولا أقل إملالًا وإبراما ولا أخلاقًا ولا أقل خلافًا وإجراما ولا أزهد في جدال ولا أكفّ عن قتال .. من كتاب » .

وعندما قال المتنبى :

أعزَّ مكانٍ فى الدُّنا سرجُ سابح وخسر جليس فى الزمانِ كتـابُ كان قد خبر الناس والأصدقاء وسَبَر أغوار الأحياء فلم يجد له صاحبًا أمينًا وخلًا وفياً حنونًا .. لا يخذله ولا يفرط فيه ولا يشي بسره ويكشف عورته ويهتك سريرته إلا ذلك الصاحب الصموت الناطق الأخرس وهو الكتاب.

وفى رحاب رمضان .. نهاره الضامر الطويل وليله الساجد القصير .. يكون الكتاب نعم السند والجلد تستعين به على تجرد الجسد وتحتال به على مكابدة الظمأ والسغب .

يقيك لغو الكلام .. ويشفّ بروحك وجسدك في لحظات الصيام . ويصون لسانك من الخوض واللسان عورة .

ويطوى لك الوقت طيا .

يسافر بك حيث لا يحلّ لك – وأنت على سفر – إفطار . وإنما هى رحلة تحلّق فيها على جناح السطور عبر الآفاق .. وتسوح بك في مختلف السياحات والأشواق .

وعندما قال شوقى :

أنا من بدّل بالكتب الصحابا لم أجد لى وافيًا إلّا الكتابا صحبة لم أشك منها ريبة وودادًا لم يُكلفنى العنابا

أراد أمير الشعراء أن يقول إنه استغنى عن الصحاب بالكتاب فقال العكس .

وهو خطأ وارد وقع فيه شعراء كبار قبل شوقى .. أراد أن يقول

إنه بدّل الصحب بالكتب أى أنه آثر صحبة الكتاب على رفقة الصديق .. والصواب أن يقول : أنا من بدّل بالصحب الكتابا . ولو أن مجمع اللغة العربية أجاز ذلك الإبدال أخيرا .

ذلك هو الكتاب رفيق النهار ونديم الليل خير بديل عن خير خليل يغنيك عن طلب الصديق ويعينك على مشقة الطريق . لا يريك من أمره ريبًا ولا يكبدك ملامة أو عتبا تتلوه قرآنًا عجبا .. إن خليت إلى محراب الكلمات العلياوعرّجت على شجرة المنتهى .

وترتّله ترتيلًا عذبًا . إن تعسقت جلال الموسيقى وسرّ التراكيب وأنغام الحروف .. وأسرار الإيقاعات ، إذا استعنت به أغناك عن لغو الغناء المكرر بأصوات الناعبين والناعبات من المطربين والمطربات ، وإن استقت إلى أحسن القصص وفصل القول عا تسمعه وتقرؤه وتراه من هراء وهزل .

ذلك الكتاب .. لا ريب فيه يربو على كل الكتب ويزهو .. لا يأتيه الباطل من خلف ولا أمام .

ما هو بالشعر .. وما هو بشاعر ولا ينبغى له . إنما هو إعجاز مبين فريد لا طاقة للشعر والشعراء به ولا سبيل إلى أن يتباروا فيه ولا للأقلام أن تنسج على منواله .

لأنه سبق بذاته لا يلحق به فمن أين يجوز السباق ؟ ولمن يكون قصب الفوز ؟ ولا طاقة لإنس أو جان أن يأتوا بمثله ولو نفذوا من أقطار السموات والأرض ولا ينفذون إلّا بسلطان .

ذلك هو الكتاب : سيد الكتب وعمدتها وعمادها وعدّتها وأعلاها وذروتها .

وهو خير مثال لقارئ .. وأعلى مقام لواصل وأخصب حصاد لحاصد وأشرف قصد لقاصد .. وأنجع دواء لعليل .. وأعزّ نجوى لاثنين .. وأطيب خلوة لكل وارد .

إن الحديث تضر القوم خلوتُه حستى يلجّ به عسىً وإكشارُ

أما ما عداه .. من كتب فهى على قدر ما بلغت وارتقت كالنجوم إنما تدور حوله وتهيم فى فلكه وتلمع فى السفح من قمته لشعراء هاموا حبا فيه وعشقوا دروب خوافيه ورسب فى أعماقهم إيقاعه المبين وإعجازه المكين فتفجر ينبوع القول على السنتهم نابعة منه وأغنى كل موهوب فيهم عن صنعة العروض وضجر القوافى .. بما حفلت آياته من فطرة الموسيقى وإعجاز الإيقاع وبلاغة الإبداع .

فى رحاب هذا الكتاب .. كانت نزهة القراءات والمطالعة لسنوات متعاقبة تزودت بها على جحود تلك السنوات وظلام لياليها .. وغُنيت بها عن تقلب الأهواء وانقلاب حال الأصدقاء وقويت بها على المكابدة والاستعلاء عن المكاره والتكالب على

صراع الأحياء وإنفاق الطاقة في غير عائد.

وملأت بها وحدة القلب والنفس وتجلدت على الزمان العتى حتى تساقطت من أمام عينى السحب السوداء ، وأشرقت فى الأفق ربة الضياء .

حُ وَأُدبر كل ضيق وانكشفت كل غمة .

وكان كلما نظر نظرة في النجوم قال إنى سقيم وكلما أحزنه
 قولهم .. استمسك بالعروة الوثقى لأن العزّة لله جميعا .

سنوات توالت تباعًا .. كأنها مرّ السحاب كان رفيقى وصاحبى وإمامى .

ذلك هو الكتاب المبين ألوذ به وقد انقبض الصدر ونزل الضرّ فينشرح الصدر ولا يمسّني الضر .

وأجلس إليه .. في مقعد طالب العلم والمعرفة فإذا به خير معلّم وهاد .

وكلها ازددت في دروبه سياحة وفي بحاره سباحة عدت وقد ازددت شعورًا بالجهالة وإحساسًا بالضآلة .. فأقهر النفس وألوم العقل .. وأقول لها : ما أشد جهلكها على قدر ما ادعيتها المعرفة والعلم . وأين أنتها .. من هذا الفيض العميم وذلك النبع الحميم .

ألا تعلمان أنه فوق كل ذي علم عليم ؟

. وأنه مها أوتيتها من معرفة وفن .. واغترفتها من البحر لنفد
 البحر .. وما نفدت تلك الكلمات !

# الجاحظ

### كنز العربية

كان تقدميا تحت عباءته العربية تقرب إلى العامة لأنه نبع منهم فقيرًا يبيع الخبز والسمك . واستمال إعجاب الخاصة لأنه كرَّم نفسه فلم ينزلها على أبواب الملوك .

وكان موسوعيا في ثقافاته فنقل عن الفلاسفة والعلماء والأطباء واستوعب أرسطو وترجمات الفرس والمند والإغريق وبدَّ أساتذته في المربَّد والبصرة من الأعلام كالأصمعي وأبي عبيدة وشيخه في عالم الكلام أبو إسحق النظَّام .. وكان متمردًا جسورًا فهجر منصب ديوان الرسائل بعد ثلاثة أيام فقط حين تصدَّى له «سهل ابن هارون » وزير المأمون وقد أكل قلبه الحسد وصاح ليستعدى الكتاب عليه فقال : لو ثبت الجاحظ في هذا الديوان أفل نجم الكتاب وترك الجاحظ المنصب هربًا من قيود الوظيفة ودس الكائدين ليعلو نجمه ويأفل نجم الآخرين .

آ اهتم به الشرق والغرب معًا .. فاعتبره « ابن خلدون » أِحد

الأركان الأربعة من أصحاب الكتب الأصل والباقى فتبع وفروع لها وعنى به المستشرق فلوتين محقق « البخلاء » ونشره فى « ليدن » -لذلك أطلقوا عليه لقب .. كنز العربية وأعلن « يونس حبيب » عشية وفاته « أنه وحيد عصره » .

إنه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.

حطت عليه المصائب من كل فحّ .. الدمامة وجحوظ العينين وقصر القامة والفلج « الشلل » وداء النقرس .. والعمر الطويل .

جاوز المئة ولم تنطفئ شعلة الفكر فيه ولم يكل البصر من دوام القراءة والتصنيف حتى سقطت فوقه مجلدات الكتب والدفاتر والقماطير ذات ليلة وهو على حاله من زوال العافية وقعود المرض فصرعته.

وتكاثروا عليه حيًّا .. فرموه بالزندقة وشاعت قولة « أبو دؤاد » : نتق بظرفه ولا نثق بدينه . بل واتهمه « أبو منصور البغدادى » بالجهل والضلالة وجرده من الروح الإنسانية .

وتناولوه على أسنة التجريح واللمز فشبهوه بالقرد تارة وبالخنزير أخرى وبالشيطان ثالثة وراج فيه هذا البيت :

لو يسخ الخنزير مسخًا ثانيا ماكان إلاّ دون قُبُسح الجاحظِ وهو يمنص سخرية الناس بجرعة سخرية مضادة ويروى رمحه غير راحم حتى في أعماق نفسه .. فيقول لصاحب البيت السابق : لا فض فوك . أو يسبق الناس في التندّر من قبحه فيصف عينيه الجاحظتين « ببطن حوت مبتور » ويروى عن نفسه الروايات فيقول :

«إن عجوزًا شمطاء قادته إلى صائغ يهودى وقالت له: مثل هذا وانصرفت فسأل الصائغ عن قولها فأخبره أنها جاءته بخاتم لينقش عليه صورة شيطان وأجابها بأنه لم ير الشيطان قط .. فجاءت به .. وقالت ما قالت وانصرفت ، ولعل هذا الأسلوب الموجع فى السخرية كان بمثابة درع واقية للجاحظ ضد سهام الساخرين . وحيلة نفسية منه لدرء الأذى . وهو فى باب علم النفس إعلاء لعقدة القبح وتفوق عليها فانتقم لنفسه من القبح بوسامة اللفظ . ومن قصر القامة بطول الباع فى المعرفة . ومن جحوظ العينين بتسليطهها على أعماق البشر وتصويرها أدق تصوير ..

وانتصر على أعدائه وحاسديه في هذه الفترة الصاخبة الزاهرة بالتيارات السياسية والأدبية ومدارس الكلام والفلسفة والمجون والغناء والترف والمكائد .. وذلك بالعكوف على العمل والانكباب على القراءة والتأليف وإيثار الكتاب لأنه عنده : « نعم الذخيرة واامقدة والجليس والعمدة ونعم الأنيس ساعة الوحدة ونعم القرين

والدخيل والزميل ».

ولقد استفاد الجاحظ من كل شيء حوله .. حتى من حافدية فأنفذ في أعماقهم حدقة الفنان والمحلل وصور ما فيها تصويرًا دقيقًا بليغًا وقرر ألا تلهيه صراعات مجتمعه عن مسيرته الفنية ولا يتوقف عند حاقد أو حاسد واكتفى بعقوبتهم بذنبهم : « لو ملكت عقوبة الحاسد لم أعاقبه بأكثر بما عاقبه الله بإلزام الهموم قلبه وتسليطها عليه فزاده الله حسدًا وأقام عليه أبدا » .

وقد اختلفت الروايات في عدد كتب الجاحظ فأحصوها ما بين مائة وخمسين وثلاثمائة وخمسين كتابًا اعترف طه حسين أكثر الأدباء ولعًا بالجاحظ إن لم يكن تشبهًا به بأنه تمنى لو نال رسالته فيه بدلًا من « أبي العلاء » وأشهر هذه الكتب « الحيوان » الذي تفوق فيه على سابقيه ولاحقيه ممن ولجوا هذا الباب أمثال ديمقر اطيس وأرسطو الذى ترجمه ابن البطريق وحيوان الدميري وكتاب الإبل للسجستاني والخيل لابن الكلبي والوحوش لأستاذه الأصمعي وكتاب الطير للنضر بن شميل .. وعديد من كنوز العربية فاقها الجاحظ ومن أشهر كتبه أيضًا « البيان والتبيين » والتربيع والتدوير والمحاسن والأضداد وكتاب المعلمين والجواري والنساء والبلدان والجد والهزل والحسد والعداوة .. وأخيرًا « البخلاء » الذي بأتي واسطة العقد في مصنفات الجاحظ فهو أكبرها حظًا من السيرورة والذيوع وهو من « أجود الكتب ويحق للعربية أن تفخر به » كيا

وصفه عميد الأدب العربي حيث سجل فيه بأسلوب موجز برغم اتهامه بالإطالة صورًا من حياة البخلاء وطباعهم ونوادرهم وحججهم فحوَّرها ودورها وقلبها على كل وجه فبلغ في ذلك الغاية حتى لكأنهم أحياء يجادلونك ويتحركون أمام عينيك فوق الورق في أسلوب فريد ليس بالهين اللين بل عميق المذهب. فأنت منه في متاعين : متاع اللفظ ، ونقاء العنصر ، ومتاع الفكر ، وعمق المعنى « يعلم العقل أولاً والأدب ثانيًا » .

هذا الكتاب « البخلاء » الذى مرَّ عليه أكثر من ألف ومائة عام كتبه الجاحظ فى رعشة الهرم ومضض الداء إبان شيخوخة معقدة فهو على حد وصفه: « ذو شق مائل ولعاب سائل وفرج بائل وعقل حائل » لم يفقد جدته رغم الأعوام الألف ومازالت طبعاته تتوالى عامًا بعد عام.

ولعمرى .. لو عاش أبو عمرو بن بحر الجاحظ . ليرى واحدًا من فلذات أكباده وهو البخلاء يروج ويبعث من جديد في عصر الصاروخ والذرة لا عصر الناقة والبعير .. لأيقن أن ثمار قولته الذائمة أتت أكلها بعد حين :

« ولكننى أخذت بآداب أهل دعوتى وملّى ولغتى وجزيرتى وهم العرب . لأن العرب أنطق ولغتها أوسع ولفظها أدلّ والبديهة مقصورة عليها » .

ولأيقن كذلك أنه لم يكذب قط حين وصف نفسه فقال : لئن قدمت قبلى رجال فطالما مشيت على رشلى فكنت المقدما

## تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس

وهب نفسه لله .. فوهبه الله وأعطاه وأفاض عليه وأغدى .. فرقً قلبه وأشرق وشفّت روحه فطار على جناح الصفاء وحلّق مابين الأرض والساء .

ينهل من ينابيع الحكمة حتى جمع بين رئاسة علوم الشريعة وعلوم الحقيقة ..

بل رأس علماء التشريع والتحقيق معًا .. فكان عمدة الواصلين .. وإمام السالكين .

وكان فتح الله عليه مبينا ..

دخل على أستاذه الشيخ وفى قلبه غرض وبه مخاصمة وتحفز .. فتلقاه الأستاذ الشيخ قائبًا هاشًا مقبلًا عليه .. فانحلّت عقدة لسانه وانفتح قلب التلميذ الفتى فنطق قائلًا لأستاذه الشيخ :

أنا والله أحبّك ..

فقال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: أحبُّك الله كيا أحببتني . ونادى به : الزم .. فوالله لو لزمت لتكونن مفتيًا في المذهبين الظاهر وحقائق الباطن ..

فلازمه .. وتحققت النبوءة .

أما الأستاذ الشيخ فهو أبو العباس المرسى الإمام القطب الذي قال فيه الشاذلي : « إنه أعلم بطرق السهاء منه بطرق الأرض » . وأما التلميذ الفتى فهو ابن عطاء الله السكندري .

وأما القصة فيرويها في كتابه « لطائف المنن » ويحكى فيها كيفية لقائه بأستاذه الشيخ .. وملازمته إياه هو وسائر كبار العلماء والعارفين في عصره فيقول :

« كنت لأمره من المنكرين وعليه من المعترضين .. لا لشيء سمعته منه .. ولكن جرت المخاصمة بيني وبين أصحابه فقلت فيهم قولًا عظيما .

ثم قلت في نفسى:

دعنى أذهب أنظر هذا الرجل فصاحب الحق له أمارات لا يخفى شأنه فأتيت مجلسه .. فوجدته يتكلم فى مسألة درجات السالكين - إلى الله - فقلت : إن الرجل إنما يغترف من بحر إلهى ومدد ربّانى . فأذهب الله ما كان عندى .

وأتيت إليه . فاستؤذن لى عليه فلما دخلت قام وتلقانى ببشاشة وإقبال واستصغرت نفسى أن أكون أهلًا لذلك .. فكان أول ماقلت له :

یاسیدی أنا والله أحبك ..
 فقال : أحبك الله كما أحببتني .

كانت تلك البداية حيث لازم الفتى أستاذه وكان له الفضل فى نشر آثاره وبيان جوانب شخصه وشرح مؤلفاته . بجانب مانشره ابن عطاء الله من كتب ومؤلفات أثرت المكتبة الإسلامية .. من أشهرها :

« كتاب الحكم » و « لطائف المنن » و « التنوير في إسقاط التدبير » و « مفتاح الفلاح » و « القول المجرد في الاسم المفرد » و « تاج العروس » .

يتضمن كتاب « تاج العروس » » ألوانًا من فن الحكم والمواعظ وروائع الكلم وبلاغة التعبير والإشارات ما يجعله يشفى غليل القارئ المحب لهذا النوع من الأقوال ويأخذ بيده إلى سبيل الهداية .. ويحبب إليه سيرة الواصلين والمتصوفين من أهل الوجد والعلم والتطلع وعشاق الكتاب والسيرة .. بما يخصصه من فصول في فضل العبادات والإخلاص والمحبة والعمل ودرء المعاصى والذاكرين الله والغافلين عن الذكر والإيمان .

ولا يكتفى بتلك الفصول الفياضة وإنما يردفها بخلاصة تجارب ونصائح تضمن لقارئها الاستمرار على درب العبادة دون أن تصدأ مرآة جوانحه ، ويختمها بنجاوى علوية الإيقاع كأنها أنفاس الشعر الحارة الصادقة .. يبتهل بها الحبيب إلى محبوبه الأكبر .

## فضل الصلاة .. وحلاوة الصحبة

أوّل هذه الفصول مايذكره ابن عطاء الله السكندرى في فضل الصلاة على النبى والتودّد إلى الخلق دون التودد إلى الحق الذى هو الخالق فيقول:

« كذلك من فاته كثرة الصيام والقيام فعليه أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله ﷺ فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل طاعة ثم صلّى الله عليك صلاة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ماعملته في عمرك كله من جميع الطاعات.

لأنك تصلى على قدر وسعك وهو يصلّى حسب ربوبيته..» وقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه في كتابه العزيز فقال تعالى :

إن الله وملائكته يصلّون على النبى ، يأيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليا ﴾ .

وإذا كانت الصلاة على الرسول تزن هذا القدر ولها هذا المقام والثواب فيا بالك بفضل التودّد إلى الله تعالى وهو الذى أرسل الرسل وخلق الأرض والساء وما بينها وعليها.

وما هو أجر هذا التودد وما السبيل إليه ؟ يقول ابن عطاء الله : « ياعبد الله ماأكثر توددك للخلق وتقربك إليهم وما أقل توددك للحق تعالى » .

ولاعبادة تتودد بها إلى الله أسهل عليك من ذكر الله .. مخلصًا لأن ذلك في إمكان البشر جميعًا .

الشيخ الكبير والمريض الطريح والعامل المشتغل بأعماله والكسول المتمدد على فراشه.

فإذا قبل كيف الصحبة لله .. بعد أن تذوق حلاوة الصلاة والتودد فاعلم أن صحبة كل شيء على حسبه .

فصحبة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتوكل عليه في جميع السُنون .

وليس من واجب الصحبة وجوب الرؤية والمشاهدة .. وإنما هناك سبل ودلائل أخرى تقوم مقام المشاهدة .

فمن صحب النعم بالشكر وصحب البلايا بالصبر وصحب الأوامر بالتعظيم والامتثال وصحب القرآن بالتفكير .. من فعل ذلك ققد صحب الله عز وجل فإذا تمكنت الصحبة صارت خلّة.

## قلب العارف كمرآة العروس الحسناء

ويسترسل ابن عطاء الله السكندرى في فصول كتابه فيذكر فصل الإخلاص في الأعمال والعبادات ويحذّر من الرياء وحبّ

الظهور والغرور مشبهًا العمل الخالص التقى بالياقوتة صغر حجمها وغلا ثمنها .. ومشبهًا الأرواح الطاهرة بالثياب البيضاء النقية يدنسها رشاش النفوس ، محصيًا بعد ذلك نعم الله على عباده وأياديه على مخلوقاته .. فهو مصدر كل النعم وهو الوهاب ، عطاياه ملا حدود .

﴿ وَمَا يَكُمُ مِنْ نَعِمَةً فَمِنَ اللَّهِ ﴾ .

ومن أجل النعم التى يضرب بها المثل ابن عطاء الله والتى كساها الله وخلعها على الإنسان حتى ليصفها بالحُلّة . فهناك حلّة المعرفة وحلّة التوحيد وحلّة المحبة والإيمان وحلّة الإسلام والكرامة وهي خلع خلعها الله على عباده وألبسها إياهم وسبيل الحفاظ عليها لتظل زاهية بيضاء يتحلّى بها صاحبها هو عدم تلطيخها بالمعاصى أو تلويثها ببقع الخطايا أو تمزيقها بالشهوات بل الحفاظ عليها بالشكر والطاعة والعمل والحمد حتى يزيد الله لمن شكر ويكيل العذاب لمن كفر .

ويضرب ابن عطاء بذلك مثلاً غريبًا وجيلاً على صاحب المعصية فيشبهه بالجعران « الجعل » الذى لايعيش إلا فى الروث والقمامات فإذا قرب إليه الورد مات من رائحته .. بدلاً من أن تنتعش رئتاه بها أو هو كالفراش لايزال يحوم حول النار حتى يزج بنفسه فيها فتحرقه لأن المعصية خروج عن الطاعة وجنوح عن الصواب وخيانة لله فى أوامره ، ومن خان هان مقامه عند ربه ، ومن تهاون فى

فعلُ الصغائر جرَّه ذلك إلى الوقوع في الكبائر .

ولاينزلق الإنسان إلى هاوية المعصية إلا إذا غفل عن ذكر ربه .. فيقع غبار المعاصى على إيمانه ويلطخ الثياب البيض بدنس المخالفة .. ذلك .. لأن منزلة الإنسان عند ربه منزلة عالية ولكنها تسقط بارتكاب المعصية لأن الطاعة صلة والمعصية قطيعة .

ويقول ابن عطاء الله شارحًا ذلك المعنى ومبررًا إياه:

« ولو كنت ذا قيمة عند الله لما رماك لغيره .. أرأيت الثمرة
تحافظ عليها فإذا أكلتها ألقيت النواة في الطريق ولاتبالى في أى
مكان وقعت ، فحافظت على التمرة لقيمتها وتركت النواة لحقارتها
فكذلك العاصى لاقيمة له عند الله ».

ويتحدث ابن عطاء الله عن الغافلين عن الله . وعن أهل المعرفة ومعاشرة الأخيار وتجنب المعاصى والأشرار ويبين عواقب الكبر والتعالى على الناس داعيًا المسلم إلى محاسبة نفسه ومراقبتها لأنه مثل الشجرة تسقى بماء الطاعة فإذا جفّ القلب سقطت ثمراته وهو مثل المرآة فقلب العاجز كمرآة العجوز الفانية ضعفت همّتها أن تجلوها وأهملتها فلا تنظر فيها حتى انطمس وجهها .

أما قلب العارف كمرآة العروس الحسناء كل يوم تنظفها وتنظر فيها فلا تزال مصقولة لامعة .. وهما حالان من أحوال القلب البشرى ينطبق عليها قول الرسول ﷺ :

« لقلب ابن آدم أشد تقلّبًا من القدر على النار إذا غلت » .

ويلخص ابن عطاء الله الوسائل إلتي تجلو هذه المرآة لتظل مصقولة لامعة .. وتسقى تلك الشجرة لتظل يانعة خضراء بهذه الخصال الأربع :

- كثرة الذكر وتلاوة القرآن .
- لزوم الصمت وقلة الكلام .
- الخلوة لمناجاة الملك العلام.
  - قلَّة الشراب والطعام .

ويختتم ابن عطاء الله السكندرى .. كتابه « تاج العروس » بمناجاة شعرية عذبة الترانيم .. دعاء صادق يكاد يكون نغيًا صوفيًّا أنشده على أوتار روحه الشفّافة المضيئة بنور الساء نقتطف منه هذه السطور :

- « إلحى .. أنا الفقير في غناى فكيف لا أكون فقيرًا في فقرى » .
- « أنا الجهول في علمي .. فكيف لا أكون جهولًا في جهل » .
- « إلهى .. عميت عين لاتزال عليها رقيبا .. وخسرت صفقة عبد لم تجعل من حبك نصيبا » .
- « إلهى .. علمنى من علمك المخزون وصنى بسر اسمك المصون .. بك أستنصر فانصرنى .. وعليك أتوكل فلا تكلنى ..

وإياك أسأل فلا تحرمنى .. وفى فضلك أرغب فلا تجنبنى ولجنابك أنتسب فلا تبعدنى وببابك أقف فلا تطردنى ماذا وَجَدَ من فَقَدَك ؟ وما الذى فَقَدَ من وجَدك » .

## المجددون في الإسلام

يقول شيخ الأمناء الأستاذ أمين الخولى فى مقدمة كتابه: « المجددون فى الإسلام » تحت عنوان خطة وهدف أنه أقام كتابه هذا على أساس كتابى:

« التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل مائة - لجلال الدين السيوطي »

و « بغية المقتدين ومنحة المجددين على تحفة المهتدين للمراغى الجرجاوى » .

وهما كتابان متكاملان مخطوطان بدار الكتب .

الأول .. كتبه السيوطى في أوائل القرن العاشر عرض فيه للمجددين حتى عصره .

والثانى .. كتبه المراغى فى القرن الرابع عشر فأكمل مابدأه السيوطى وعرض للمجددين فى الإسلام إلى مابعد عصر السيوطى .

ويواصل شيخ الأمناء أمين الخولى شرح خطة الكتاب وهدفه من

#### التجديد بقوله:

« فكانت الخطة أن أقدم مخطوط السيوطى المسمَّى « التنبئة » ثم أكمله فيها بعد زمن السيوطى من كتاب المراغى « بغية المقتدين » مستهدفًا بذلك هدفين :

« أن أدون قول القدماء بعبارتهم فى فكرة تجديد الدين على رأس كل مائة وفقًا للحديث المروى عن أبى هريرة عن النبى على : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها ».

والثانى أن أكمل هذه الصورة التاريخية بترجمة من سمّوهم من المجددين ترجمة تقصد إلى بيان أعمالهم وأفكارهم فى التجديد خلال الأربعة عشر قرنًا التى عاشها الاسلام حتى اليوم ».

## عمر بن عبد العزيز أوّل المجددين

أما المجدّد الدينى الأوّل فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان الذى طالت ولايته على مصر أكثر من عشرين عامًا اشتهر خلالها بالعدل والزهد والتقوى والإيمان .

وتنقسم حياة عمر إلى دورين:

أحدهما قبل الخلافة والولاية حيث حياته حياة ترف وتنعم

ورفاهية ورغد – حتى ليقدم على المدينة ومتاعه محمول على خمسين حملًا لشدّة ترفه وكثرة متاعه .

والدور الثانى فى حياة عمر .. هو مابعد الخلافة حيث تطورت شخصيته تطورًا كبيرًا أبسط مظاهره قوله يصف نفسه بأنه لما وصل إلى الخلافة ولم يكن شيء فى الدنيا فوقها يتمناه .. فلما نالها تاقت نفسه إلى ماعند الله فى الآخرة وذلك مالا ينال إلا بترك الدنيا .

ولقد سارت سيرة عمر بن عبد العزيز وهو في النسب ينتسب إلى عمر بن الخطاب .. بين الناس كها سارت سيرة جدّه من قبل . قوّة في الحق وثورة على الباطل وحرية في الرأى وجسارة في العمل فهو لفرط مسئوليته وثقل حمل أمانة الأمة يبكى في مصلاه فتسأله زوجته فيقول :

« إنى تقلّدت من أمر أمة محمد ﷺ أسودها وأحمرها فتفكرت فى الفقير الجائع والمريض الضائع والعارى المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذوى العيال الكثير والمال القليل وأشباههم فى أقطار الأرض فعلمت أن ربى سائلى عنهم يوم القيامة فخشيت ألا تثبت لى حجّة فبكيت ».

ولقد ضرب عمر أروع المثل فى العدل الاجتماعى والمساواة ورفض الرق والقهر فهو يوجه المال لحاجة الناس ولايصرفه فى خطواهر دينية مثال ذلك أن كتبت الحجبة إليه أن يأمر للبيت بكسوة

كما يفعل من قبله فيكتب إليهم قائلًا:

« إنى رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنه أولى من ذلك البيت » .

## الشافعي المجدد الثاني

كان الشافعي عالمًا متحررًا سبّاقًا .. سبق عصره بمعنى الكلمة آمن بالعلم والاجتهاد والمثابرة والفتح كسبيل إلى تدعيم الدين وتفسيره للناس بما يزيدهم إيمانا وعملًا به .. فهو يجلّ العلم وينادى به ويقدمه على العبادة كصلاة النافلة كما يقول وهو يحبّ الحقيقة ويؤثرها على كل ماعداها من غنم أو غرم .. وهو يؤمن بالحوار المفتوح والجدل العقلى الذي يؤدى إلى معرفة الحق .. دون حجر على رأى أو استبداد لفكرة وفي هذا المعنى يقول : « ماناظرت أحدًا قط على الغلبة » .

ومن قوله أيضًا : « من أراد الدنيا فعليه بالعلم » .

ومن معالم منهج التجديد عند الشافعى حرصه الشديد على احترام العقل والتجربة وحرية التفكير .. يقول لتلاميذه :

« إذا ذكرت لكم مالم تقبله عقولكم فلا تقبلوه فإن العقل مضطر إلى قبول الحق » .

ومن ألمع وأسطع مناهج التجديد والتفكير المستنير عند الشافعي

إيمانه بالتطور الفكرى وإعادة النظر فيها يكتب ويؤلف من أعمال دون قبولها على علَّتها .

وقد كتب رسالته الشهيرة التي يعد بها واضع أصول الفقه الإسلامي حتى ليعتبره المؤرخون والنقاد القدامي نظير «أرسطو» واضع المنطق اليوناني . كتب هذه الرسالة ببغداد مرة نم أعاد كتابتها بعد سنوات في مصر مرة أخرى .

ولقد تعددت جوانب الشافعي الشخصية فهو عالم جليل في اللغة والفقه والتاريخ والتراجم وفن الشعر .

وهو رياضى بارع يعشق الرماية . وهو فنان وسيم الصوت إذا قرأ ورتل وأنشد وهو شاعر يجيد قول الشعر ويطرق فيه أبواب الحكمة والمحبّة وهو يعقد في كتابه الشهير « الأم » في الجزء السادس منه فصلًا عن « شهادة الشعراء » تنم عن فهم عميق وحبّ أثير للشعر مادام نابعًا عن صدق وأصالة .

ومن مأنور شعره قوله متشوقًا لمصر فى أواخر حياته وكأنما يتنبأ بالنهاية :

أخى أرى نفسى تشوق إلى مصر ومن دونها أرض المفاوز والقَفْرِ فلوالله ما أدرى أللفوز والغنى أساق إلى قبرى ؟

## ابن سريج .. البازى الأشهب

أما المجدد الثالث فهو « العباس أحمد بن سريج » أكبروا من سأنه حتى لقبوه بالشافعي الصغير له من المؤلفات المئات وهو يقف بذلك على رأس المائة النالثة من المجددين .

ولقد تتلمذ ابن سريج على السافعى ونهل من منهله وأجاد الأصول والفروع والحساب وبزغ في الكلام والجدل وعلوم اللغة حتى تولى القضاء في صدر سبابه ويفاعته لمتانة علمه وخلقه ولقد المتاز ابن سريج عدا ذلك بقوة في الخلق وترفع عن المناصب ونصرة للحق حتى ليدين الوزير في مجلس وعيد . ويظل ابن سريج على ماهو عليه من تفرغ للدرس والعمل والدين وزهد في الدنيا ونزوع إلى التصوف في شيخوخته وبدعوة الوزير له لولاية القضاء فيرفض .. ويلحف عليه ويهده بأن يسمّره على بابه ويرفض أيضًا الا يرهبه الوعيد ولا يقوى الوزير لعظم مكانة ابن سريج بين الناس أن ينفذ وعيده أو يسه بسوء .

## أبو سهل الصعلوكي

ویأتی علی رأس المائة الرابعة المجدّد الرابع: أبو سهل الصعلوکی طاف واغترب ودرس وعکف وکان فقیهًا عالمًا متکلمًا صوفیًّا وکان فوق ذلك أدیبًا شاعرًا کاتبًا زاهدًا عظیها بمثله قوله: « ماعقدت علی شیء قط وما كان لی قفل مفتاح ما .. ولا حررت علی فضة ولا ذهب » .

وكان أبو سهل جوادًا كريم النفس يؤثر غيره على خصاصته حتى لقد وهب جبته لفقير مقرور يرتعد من برد الشتاء وهو لايملك غيرها .. ثم يضطر حين يخرج للقاء وفد من الفقهاء والوجهاء وكبراء القوم أن يلبس جبّة النساء غير عابئ وهو إمام البلد وشيخ علمائها .

## أبو الحسن الأشعرى إمام المتكلمين

ويأتى على رأس المائة الخامسة أبو الحسن الأشعرى المجدد المتقدم الذى ينتهى نسبه إلى الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرى .

وهو من وصفوه بقولهم :

« شيخ طريقة أهل السنّة وإمام المتكلمين والساعى فى حفظ عقائد المسلمين ».

ولقد شغل الأشعرى فى الميدان الاعتقادى الإسلامى – كها يقول المؤلف – حيزًا ضخيًا .. ذلك بما امتاز به من جرأة فى القول وجسارة فى الرأى وتطور فى التفكير ومناقشة حرّة للقضايا الإسلامية التى احتدم حولها الجدل فى هذه الفترة الساخنة من القرن الرابع الهجرى .

تلك الفترة التي كثرت فيها الفرق الإسلامية وتشعبت وذاع صيتها كالمعتزلة والجهمية وغيرهما .

ولقد تميِّز الأشعرى عن كل هذه الفرق بأنه توسط بين كل الأطراف المتضادة دون تعصِّب أو غلبة لأحد على الآخر .. منتهيًا إلى قوله الشهير :

« أشهد على أنى لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف في العبارات ».

## الباقلاني .. لسان الأمة وسفيرها

وينتهى الكتاب إلى المجدد السادس الذى جاء على رأس المائة السادسة وهو الشيخ العلامة الجليل الباقلانى إمام وقته وشيخ السنّة ولسان الأمة وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه وساهم في الحياة المملية حوله فكان يوفد في سفارات سياسية إلى الرومان والقسطنطينية غير مرة لذكائه وعلمه ولباقته .

ولقد كان اختيار الباقلانى لهذه المهمات السياسية والبعثات الدبلوماسية دليلًا قويًّا على مالرجل الدين إذا اكتملت سخصيته علمًّا وعملًا ودنيا ودينًا .. وفطنة وكياسة وقوة ملاحظة وحسن سلوك من أثر قوى في تدعيم سياسة الدولة وتأكيد دور العلم والعلماء في بناء الحياة وتطويرها .

« وبعد .. لقد طال القول لما نزل في القرن الرابع الهجرى وبقيت قرون عشرة .. لم تعرض بعد .. فيها من المجددين وأولى العزم والسبق من يحسن أن نطيل الوقوف عنده بعد أن رأينا ماقدمه المجددون من تطور وتسامح وحرية وسلامة فهم تؤكد أن الدين إصلاح للحياة لا طقوس وأشكال .. والتحام بالدولة لا انفصال عنها .. واحترام للمنهج العلمي وإجلال للعلم والمعرفة » .

بهذه العبارة ينهى شيخ الأمناء أمين الخولى الجزء الأوّل من كتابه « المجددون فى الإسلام » مؤكدًا مرّة أخرى أن الهدف الأكبر من كتابه أن يشيع فى الشباب نواحى الحيوية النابضة من أعمال أولئك المجددين مما يصلحون به أن يكونوا مثلا صالحا وقدوة حسنة إلى أزمنة متطاولة .

وذلك هو أوضح ما اتجهت إليه الرغبة في تأليف هذا الكتاب.

### العندليب .. والشعراء

« ولی کبد مقروحة من يبيعنی بدات قروح بها کبدا ليست بدات قروح أبى الناس كل الناس لايشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح ١١

#### \* \* \*

قلت لنفسى يومها: ياله من مغرور! لماذا يتكلم هكذا؟ يتنهد الكلمات وكأنه ينتقيها لتكون زفرته الأخيرة؟

لماذا يوزع اللفتات والخصلات يسويها وكأنه أمام عدسات التصوير وحوله باقات الورود!

يجادلني بأطراف الأنامل والإيماءات وكأن بيننا مندوبي وكالات الأنباء !

ضئيل .. نحيل .. عليل لاهو بالقصير ولا بالطويل .. أسمر في

لون طمى النيل شاحب الوجه معتل الجسد .. غريب الوجه والصوت واللسان !!

یهمس بالکلمات وکأنه بحترف فن إخراجها من الضلوع حسب دور مأساوی مرسوم .. ولاتعدو مجرد أكثر من كلمات صاعدات هابطات مابین شهیق صدر موجع وزفیر قلب مترع ونزیف كبد مصدوع !

كل ذلك ونحن لاندرى ا

هو مريض إذن . على وجهه بصمات طمى النيل .

تلك التي بلوناها لطول ماخاضت خطانا في دروب القرية وأزقتها وطين حقولها وندى أسطح البيوت .

وكل مايخلع على جسد أبنائها النازحين للعاصمة من بقع المرض والداء التى تختفى تحت الجلد وتذوب فى أضواء المدينة وزحمتها ولاتبين ! ولكنها لاتفلت أبدا رقبة صاحبها .. تستكن تحت جلده وتمتص دمه وتنضح صديدا وبقعا سودا على مر السنين ..

هكذا رأيته أول مرة .. منذ سنوات .. وشعرت أنه صريع القرية ودموع الساقية ، وموال الليل الحزين .

كان أشبه بعود البرسيم الشاحب الخضرة .. ارتوى من ماء الترع المترع بالجراثيم ونما فوق السنابل وأغصان الجميز والقواقع . قال يومها بصوت خافت خفيض ووجه شاحب مهيض : « إنى متعب .. مشغول .. مرهق .. أود لو غنيت الشعر كله . ولكن هيهات! الشعراء لايسعون إلى .. ويظنونني مغرورا»!

لماذا لايعفونه من المطاردة ؟ ماذا لو طرقوا باب بيته .. وكذبوا مايشاع عنه من نجومية المرض واستغلال العلة .. ورأوه على الطبيعة وصدقوه مغردا شجيا . ومواطنا ريفيا ينهشه المرض وسوء الطالع منذ ولادته يتيا بلا أم ثم لطيها بلا أب وأم .

كل ماكان فيه .. الجسد المنهك الصامت الشاحب والوجه الكابى والنظرة العجلى .. يغريك بأن تصدقه وتحبه وتعشق فيه عود البرسيم الأخضر الحزين .

#### \* \* \*

وقلت لنفسى .. يطلب من الشعراء أن يحبوه وينزلوا فى ضيافة حنجرته .. وفى نفس الوقت يلتف حوله رهط من أهل المغنى والفن يكيل له المديح ويدبج الكلمات الخاويات ويتبارى فى أغداق العناوين واللافتات وهو غير عابئ ولامستنكر .

كيف يتساوى النقيضان ؟

أصالته وبساطته كفنان وإنسان .. وتواطؤه وتقبله كل مايضفره له الآخرون من أكاليل غار وأضواء .

العجيب أن كل من حوله على كثرتهم وطول باعهم الإعلامي

والفنى لم يفلحوا أن يقدموه للناس ينفس الروح والبساطة والانتهاء .. ولم ينجحوا فى نشر صورته الطبيعية العذبة لتستقر فى قلوب عاشقيه كها هى بدون رتوش ولا أصباغ !

ولكنهم اكتفوا بأن يحكموا الدائرة حوله يترترون بأخباره ويفرشون البساط تحت قدميه ويشربون نخبه دون أن يترجموا ذلك إلى علاقة حميمة ومباشرة بينه وبين سائر الناس .

لذلك اختلفوا فيه .. لم يصدق البعض أنباء مرضه .. واستهجن البعض الآخر انتفاضات غضبه وإرهاقه واستنكر البعض الثالت مايغدقه على نفسه من ضوء وماتغدقه عليه الأقلام واعتبروه دعاية مدفوعة النمن ، في الوقت الذي كان فيه ذلك الفنان العليل ينزف وينفق من رصيد عمره سابقا بذلك الزمن مختصرا المسافة بين نور الحياة وظلمة القبر .

تذكرت ذلك كله عبر لقاء قديم .. قرأت فيه على صفحة وجهه قلبا طفوليا وشجنا دفينا ومسافة امتدت بيننا ماكان أسهل اختصارها بخطوة واحدة .

وتساءلت كثيرا .. هذا العندليب الأسمر .. ماعلاقته بالشعر والشعراء ؟ أهى نجومية جديدة يتسلق بها حبال الشعر ويركب جواد القصيدة ؟

أهو مزيد تمن الرصيد يضاف إلى قائمة الأرباح بعد أن غنى بالعامية وآن له أن يستثمر الفصحي ؟ آم إنه حقا يستوعب الكلمة ويعشقها ويعرف قدر الشعر ومضض الشعراء ؟

كان « عبد الحليم » من أقرب المنشدين وأحبهم إلى الشعر باعتبار أن الشعر محك الأصوات الأصيلة .

قبانى وغنى لهم بعد أن غنى لشعراء قبلهم مثل محمد على أحمد وصلاح عبد الصبور وتبقى هذه الأشعار جميعا أجمل وأحلى ما أعطى العندليب.

سريط طويل .. يتوالى .. وقد كللت الصحف بالسواد .. وانشحت شاسات التليفزيون وأمواج الاثير بثياب الحداد . وخيم على البيوت بمن فيها من أبناء وبنات وأمهات وجدات الحزن ورقرقة الدموع وسرد تفاصيل الوفاة ووطأة النبأ المباغت .. وغربة الجسد النائى وسهد الليل الطويل حين يحمل فجيعة غائب حبيب .. يذوى بعيدا عن ذويه .

ربما اختلفنا معه حيا .. وكثر فيه اللغط والجدل .. حتى لقد قلت لمن استنكرت دمعة كتمتها عليه وهي تحاورني :

- أوليس هذا من كنت ترفضه حيا ؟
- قلت وأنا أفلت الدمعة : أوليس هذا ابننا الذى غاب ؟ نعم .. كان واحدا من أبناء مصر .. غصنا فى شجرة الأم طوحت به الريح وقذفت به القرية الظالمة لأتون المدينة الملتهب ليكون لها حطبا جنيا ..

### حكايات أفندينا ومدينة السكر

زمان في طريقي إلى قريتنا مارًا بتفتيش « البرنس حليم » .. ( بدنسال ) .. كنت أتسلق بعيوني سرايته الصفراء .. علني ألمح وراء النوافذ وجهه الأحمر السمين . أو علَّ إحدى الأميرات تبصّ من الشباك مرة فترمى لى نظرة .. وأكون أنا ذلك الولد الفلاح الذي تقع في هواه الأميرة الحسناء .. وتلقاه في غفلة من عيون الحراس كما يحدث في قصص ألف ليلة والشاطر حسن .

وفى أماسى الجرن . كنّا نتسامر بنوادر الأمراء .. والبرنسيسات عندما يحضرون أيام المحاصيل .. ليجمعوا النقود وتتقلّص فرائصنا من الخوف .. عندما تجىء سيرة العفاريت التى تسكن القصر لحراسته فى غيبتهم .

وفى الليل .. كنت أقلب عينى فى الأرض .. وبين سنابل القمح وقد غمرها القمر علنى أعثر على طاقية الإخفاء .. فأنسل داخل الغرف .. وأرى البرنس والبرنسيسات .. بلا هيلمان .. ولا ياقات منشاة . أراهم وهم يأكلون .. أو يبكون مرة مثلنا .

وكنت أتحرق شوقا إلى معرفة هذا الصِّنف من الناس .. القادمين من مصر أم الدنيا وهل كل الناس في مصر مثلهم . وكنا نتساءل من أى عجينة مسحورة صُبّت وجوههم الحمراء .. وعيونهم الملوكية . كنت أتخيلهم دائبًا من عجينة أخرى .. لاتنبت أبدًا هذه الوجوه المعروقة السمراء .. وجوه الفلاحين في قريتي وسائر القرى . عجينة لابد أنها معطرة بماء المسك .. ومغمورة في أوعية النبيذ .. جلبها جِنيً .. من قبو سفينة قرصان ا

وذات مرة .. ضرب البرنس فلاحًا على الطريق الزراعي بعربته فقتله .. وهرع عسكرى المرور .. ليقبض على الأفندى القاتل .. وشخط الأمير حليم في العسكرى قائلًا : برنس .

وتسمّر العسكرى في مكانه وضرب تعظيبًا لسموه .. وأفسح الطريق للعربة .

وعندما ذهبت إلى المدرسة فكرت فيها لو ضربت « المسيو تيجران » مدرس الفرنساوى ذا الوجه الأحمر كالبرنس .. ولو « نبوتين » فأقتله في حوش المدرسة وأقول لمن يسألني : برنس . والآن ..

وفى الطريق إلى نجع حمادى .. تداعت صورة الطفولة القديمة أمام يصرى .. وهذه المرة شعرت أننى ذاهب لأنتقم .

أنتقم من سذاجة الصبى الصغير وهو يمرّ على « سراية البرنس حليم » الصفراء بدنشال في طريقه إلى قريته « الروقة ». أنتقم من أرق الليل وأحلام طاقية الاخفاء وغرام الأميرة .. والوجوه الحمراء .. وحواديت العفاريت الرهيبة .

أليس البرنس يوسف كمال .. ابن عم البرنس حليم وكل البرنسات الآخرين ؟ وغرقت في شعور لذيذ .. اختصر العشر الساعات في قطار الصعيد . شعور عفوى باستجلاب صور الطفولة الرائحة .. وشعور واع بتفسير اللغز . لغز الوجوه المعروقة السمراء .. وسر العجينة المسحورة التي جلبها جنى من قبو سفينة قرصان .

### ويحكى أن ..

يحكى أن .. برنسًا اسمه يوسف كمال .. نحيفًا كالفأر . عنيفًا كالجدار .. فى بمناه كرباج وفى يسراه كلبه المفضل .. وفى لسانه رطانة كرطانة الخواجات .

ويحكى انه استقطع هذا البرنس مساحة قدرها ثمانية عشر ألف فدان بعيدا عن القاهرة بأكثر من ٥٠٠ كيلو متر وبين شاطئ النيل وامتداد الجبل أقام البرنس « قلعة يوسفية » حكم منها الأرض ومن عليها من فلاحين وحيوانات .

وكان البرنس غريب الأطوار شاذا كالخديو إسماعيل والملك فاروق وسائر السلالة الملكية . ولكي يكون البرنس برنسًا .. فلابد

وأن يلهب ظهور الفلاحين بالسياط<sub>ي</sub> وبحذائه الملك*ى* بسبب وبلا سبب .

وكان للبرنس هوايات شتى .. مثل الكلاب والخنازير والخيل والنساء .. كان يقتنى مجموعة من « الحلاليف البرية » المتوحشة .. استوردها من الخارج ليطلقها في الجبل ويجرى خلفها ليصيدها . وكان الأمير .. ساديًا يعشق الفتك بالآخرين .. بالحلاليف وهو يطاردها في الجبل وبكرة الجولف .. وهو يضربها من فوق حصانه .. وبالفلاحين والخدم وهو ينهال عليهم بالسياط أو بالرصاص .. وأخيرا .. بزجاجات الويسكى الفارغة .. يلقيها فوق سطح النيل ويضربها بالنارليتمرن على النيشان ، وحتى لايحرم الأمير نفسه من ويضربها بالنارليتمرن على النيشان ، وحتى لايحرم الأمير نفسه من للدّة التعذيب .. طلّق زوجته « البرنسيسة أمينة » لأنها أصرّت أن تترك نجم حمادى وتعيش في إسطنبول معه .

وعلى مساحة قدرها خمسة عشر فدانًا .. بنى الأمير سراية كبيرة بحذاء شاطئ النهر وأحاطها بأربعة أفدنة من الحداثق الغناء .. وعلى شاطئ النيل الآخر زرع ثمانية أفدنة أبراجًا للحمام .. ليرفرف بجناحه الأبيض فيحجب عن عيون البرنس غبار الجبل .. وليكون غذاء كلابه المفضل .

وعلى البرّ الشرقى للنيل أيضًا .. بنى البرنس ثلاثين كوخًا على شكل مبانى قبائل الزولو .. بأفريقيا لتكون « خلوة » يلوذ بها مع الأصدقاء فى طقس أفريقى يظلله الموز والنخل .

افتح يامكى ..

ويحكى أن البرنس كان يتفاءل بكلب صغير اسمه « مكى » ولا يفارقه أبدا .. ومرضت أم الرجل الذى يشرف على مكى .. واستدعوه للقاهرة ليلحقها في النزع الأخير . واستأذن من أفندينا .. واستغرب البرنس أن يساهر المربى لملل هدا السبب .. ويترك مكى المسكين بلا رعاية . واستعطف الرجل البرنس .. وقبل حذاءه ووافق أخيرًا على شرط .. أن يفتح مكى فمه .. ويقول موافق .

والتقوا حول الكلب: افتح يامكى . افتح فمك وانطق من أجل الأم المريضة وفتح مكى فمه وقال: هاو . ولكنه لم ينطق . وقالوا للبرنس .. إن مكى لاينطق .. وقال البرنس : إذن لا سفر . ولم تمض ساعات حتى عثرت قدم مكى .. والتوت . ووقفت الدائرة اليوسفية على قدم من أجل قدم الكلب! وفورًا أعدوا قطارًا خاصًا لإرسال مكى للقاهرة لعرضه على الأطباء واحتضن مربى مكى الكلب الصغير الذى كان أحن قلبًا من البرنس ونطق على طريقته الخاصة وأتاح له السفر لرؤية أمه بالقاهرة .

ويحكى أن البرنس ذهب يتفقد المدرسة الثانوية باعتبارها مدرسته التي بناها وملكها بمن فيها .. وكان كعادته الكرباج في اليمني .. وكلب ضخم في اليسرى .

واستعدت المدرسة لاستقبال أفندينا .. ولبس حضرة الناظر بدلة سيك من باب اللياقة في حسن استقبال الأمير . وفوجئ الجميع بر بالبرنس يبحلق في الناظر باشمئناط . ثم يلكز الكلب الضخم ... ليهجم على حضرة الناظر ويمزق البدلة الشيك ويسيل دمه عليها .. والبرنس يهتز بقامته الضخمة من الانبساط !

لاذا ياأفندينا .. وحضرة الناظر لم يصنع مايغضب سموك ؟
 والتفت البرنس لمن حوله قائلاً : دى فلاح .. إزاى يلبس بدلة
 شيك .. ساب إيه لأفندينا ؟

### الحقني باشيخ شرقاوي :

ويحكى أن .. هوايات البرنس كانت متعددة .. ومن ضمنها ولعه وإيمانه برجال الدين والأولياء .. وكان الشيخ أبو الوفا الشرقاوى أشهر أهل زمانه .. دينًا وعلمًا وتقوى .. وكان يحظى باحترام البرنس وهباته .

ومرة كان البرنس فى رحلة بغابات أفريقيا لصيد الأسود .. وهبش واحد منها فى رقبة سموه .. وصرخ : الحقنى ياشيخ شرقاوى ويقولون .. إن الشيخ الشرقاوى طار من نجع حمادى .. متخفيًا في زىّ بدوى .. وضرب الأسد بيده فى جبهته فقتله وأنقذ البيزيش ! ويحكى أن الفلاحين ضاقوا بكرباج الأمير وجنونه .. وفى عام

۱۹٤٩ انطلقت أعيرة نارية حول قصر البرنس .. وخطفوا صراف التفتيش بخزينة النقود .. وحدثت مأساة . فورًا أغلق البرنس مركز البوليس ، ونقل مدير قنا ، وأطلق عبيده وكلابه وأسلحته فتكًا في الفلاحين .. وأحضر طيارة حلّقت فوق الجبل بحثًا عن خزينة النقود وليس عن الصراف !

#### \* \* \*

وذات صيف .. منذ ١٢ عاما .. قامت ثورة في البلد .. وانتهت سُلالة البرنسات وغرائب الحكايات . وبدأت حكاية أخرى أبطالها الفلاحون أصحاب الأرض .. والكادحون أمام تروس الآلة . ودخل الفلاحون لأوّل مرة « القلعة اليوسفية » التي كان ممنوعًا أن يُهوّب واحد .. نحوها . وتحوّلت القلعة بما فيها من قصور وأثاث إلى مكاتب للإصلاح الزراعي .. ولم يبق من البرنس سوى مجموعة قبعات وكرابيج وأسلحة ومجرد ذكرى .

وانتهت الجولة ..

وتطلعت إلى ما وراء الجبل الذى يربض فوق شاطئ النهر ويزحف حتى أسوان حيث ترك أبناؤه بلدهم .. وأطفالهم .. ليعملوا في بناء السدّ ولتحوّل المياه زمام محافظتهم قنا .. التى تعيش على رىّ الحياض إلى رئّ دائم يعطى الررع والنباء على مدار العام كله .. ويعوض الأبناء والزوجات خيرًا عن غياب الرجال .

وفي طريق العودة من نجع حمادي غمرني شعور بالثأر لا للصبّي

الصغير وهو يمر على سراية البرنس الصفراء .. ( بدنشال ) فى طريقه إلى قريته دائها بل لأطفال قريتى ولكل الأطفال وأحسست بالفارق الكبير ! الفارق بين طفولة شبّت فى ظل قصور البرنسات والوجوه الحمراء .. وطفولة تشبّ فى رحاب السد .. وفى ظلّ الوجوه السمراء .. وجوه أبناء بلدى من الفلاحين والعمال .

## عالم هذا المكان

« وذكر المُقْدسى في أحسن التقاسيم »

« القاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمى لما فتح مصر وهى كبيرة حسنة ِبها جامِع بهي وقصرِ السلطان وسطها »

سألتُ رجلًا طويلًا عريضًا يكاد يسد الباب الخلفي لمسجد الحسين :

أين المسافرخانة ؟

فأشار إلى دورة المياه ..

ليست هذه المسافرخانة

لا أعرف سواها كذلك ..

سألت طفلًا صغيرًا نحيلا أسمر اللون ينتعل تراب الحارة لامع الحدقتين والأسنان .. أين المسافرخانة ؟

فأشار .. هناك فى آخر الحارة . « درب الطبلاوى » يمينك ثم يسارك ثم عطفة وزقاق سد . « حامد ندا » أول دور .. الرسامين كلهم هناك .. وانفلت الصبى كجنّى صغير .. ابتلعته الحارة .. ذهبت .. باب خشبى عتيق مطوّق بمتاريس من الحديد كأنه باب حصن .. خلفه يقبع « بدير » حارس المكان وموظف الآنار وعدّة أطفال له وكأنهم جزء من المكان ..

بهو واسع عالى السقف لوقع الخطوات فوقه صدى .. وللكلمات تحت سقفه رنين .. فناء دائرى رطب ظليل وخضرة ملتفة وشجيرات ناشئة وفسقية من المرمر الملوّن المضىء كأنها خرير شاحب الصوت .. وشقشقات عصافير ورفيف أجنحة .. وحفيف نسمة شبه خريفية تثير رعشة خفيفة من الحنان والشجن .. قبة عاتية غائرة التجويف لها عيون من الزجاج المعشق تتسرب من خلالها أشعة ذابلة لغروب راحل استلقت بقاياها على المشربيات والنوافذ والقباب وسكبت حمرة دافئة في الحدود .

صعدت .. فوجئت بالصبى الأسمر النحيل يلعب على الحائط .. ابتسم لى من خلال لوحة برتقالية اللون .. فوجئت بالرجل الطويل العريض الذى يسد باب المسجد يزغر لى من وراء كتلة .. من اللون الأزرق !

رأيت سحنًا ووجوهًا من المقاهى والحوانيت .. وعمانم مجاذيب خضراء .. وضفائر سوداء .. وملاءات لف ترفرف عبر اللوحات .. سمعت ضحكة فتاة كانت تقف على إحدى العتبات .. ولمحت كفّ بنت تخضبها الحناء تحبك المنديل فوق الجبين .

#### حى الحسين ...

الشمس ترخى جدائلها الذهبية في مياه الشفق .. وتنشرها رذاذًا ذهبيا عبر المكان والزمان .

الميدان مكتظ متلاطم .. الناس غادون رائحون أصوات الباعة خليط من كل لون وصنف .. رائحة الشواء تعبق وترسل الدخان .. ساعة الميدان تكذب .. تشير إلى منتصف الليل والشمس لم تغرب بعد .. فالنهار يتناول وجبته الأخيرة على مائدة الغروب ..

السواح مبهورون .. والسائحات سابحات في موج الشرق وسحر الرحلة .. منبهرات بالبخور والمباخر والشواء والمواقد والقباب والمآذن والأزقة والدروب والضجيج واللغط .. السورت الساخن .. والميكرو .. ومافوقه .. وكرنفال أزياء يجوس خلال الأزقة والحارات .

المجاذيب ينظرون نم يشطحون .. الصالحون يستنكرون ثم يحوقلون .. المئذنة تكاد تكون الوحيدة التى تطل من فوق .. والتى ترتدى ثوبًا طويلا من حبات الضوء .

موجة من عطر التاريخ القديم تفوح وتغمر وجه الميدان .. ريح شرقية تهب من بعيد فتشعل ألف سمعة يتراقص لهبها فوق ألف مئذنة .

صحیح أن عمرها أربعة آلاف عام ویزید .. منذ كانت « منف »

المدينة البيضاء التى أسسها « مينا » بعد توحيد القطرين وعرفت في التوراة باسم « ممفيس » وظلت عاصمة مصر ( ٥٣٥ عاما ) وحتى عام ٣٦٠ ق . م

ولكن الأربعة آلاف عامًا وأكثر هي عمر التاريخ في حياة مصر .. أما الألف سمعة التي تتوهج فوق ألف مئذنة فهي عمر القاهرة التي وضع أوّل لبنة عربية فيها « عمرو بن العاص » عام ٢١ هـ وكان اسمها « الفسطاط » واندثرت خلال أربعة وخمسين يومًا من النيران .

ولم تستسلم القاهرة قط .. ظلت عالية القامة مكابرة صامدة .. فأكمل لبناتها «جوهر الصقلى » بعد عمرو به ٣٣٧ عاما وحين دخلها على رأس جيوش المعز فأنشأها قاهرة الأعداء بعد عام كها ذكر « المقريزى » وفى نفس العام كها ورد فى « النجوم الزاهرة » وعرفت بهذا الاسم بعد سبعة أعوام كها قال « ابن حوقل فى المسالك » المهم أنها أنشئت وجاء المعزّ فبنى جامعًا بها هو الأزهر .. وقصرًا منيفًا للسلطان هو قصره .. وصارت القاهرة ذات حسن بهى يصيب « أبلغ الناس بالبكم » وضرب حولها سورًا من ثلاثة أبواب بناه ثلاثة إخوة جاءوا من « الرها » كها تقول الخطط التوفيقية ليحرسها من العين فصارت « المحروسة » .

خلف إحدى هذه البوابات « باب الفتوح » .. وبعد عبور الميدان المكتظ بالسائحين والسائحات تجد حيّ الجمالية .. وتجد

درب الطبلاوی وتجد أخیرًا « المسافرخانة » .

بناء عريق عتيق نفيس للسكون فيه رائحة وللصمت فيه مذاق وللذكريات أريج .

أطل وجه امرأة يونانية تسأل بلكنة عربية :

أهذه المسافرخانة ؟ قطعت آلاف الأميال لأراها .. اسمى « مارى نيوتوكس » أين حامد ندا ؟ .

نعم هذه هي المسافرخانة .. محلّة المسافر كها يقول « القاموس » والنزل الذي يأوى إليه النازلون . وخان كلمة أعجمية معناها البيت أو الموضع الذي يأكل فيه الملك ودخلت العربية في القرن الرابع الهجرى وأصبحت تدلّ على أمكنة يختلى فيها للعبادة .

والسفر .. ( بالفتح ) هو قطع المسافة .. والسفر ( بالكسر ) هو الكتاب والسفرة « بالفتح » هى رحلة المسافر .. والسفرة « بالضم » هى مائدته وطعامه وسفر خرج إلى السفر ، وكان على عادة تجار ذلك الزمان أن يخرجوا للسفر فى أحمال وأثقال ومؤن وحشم وخدم كثير .. وينزلوا فى الخانات والوكالات والتكايا .. ولكن كبير تجار مصر « الحاج محمود محرم » أراد أن يدعم علاقاته التجارية ويحتفى بالتجار الوافدين .. فبنى لهم هذه الدار الجميلة منذ ثلاثمائة عام .. لينزلوا فيها بمتاعهم ونسائهم وأموالهم فيكون فى ذلك أمان لهم وتكريم من كبير تجار القاهرة .. وحتى تشرح صدور التجار أنشأ لهم قاعتين كبيرتين لتقام فيها ليالى

الأنس والمرح ليلًا ، ويستقبل التجّاز الوافدين من كلّ فجّ فيهما نهارًا .. وزين القاعتين الكبيرتين بالمرايا النادرة .

وحتى لايطَّلع أحد على حريم النجار .. صنع هذه المشربيات النادرة التي لاتتسع إلَّا لنظرة عين أو إطلالة رأس على الأكثر ..

بعد قرون من الزمان انقرضت هذه الصورة للتجارة .. وأقفر المبنى وأحيل إلى المعاش .

فجأة ومنذ سنوات انقشع الغبار والعنكبوت من البناء . لتحلُّ محلَّه الألوان واللوحات .. تحوّل مأوى التجار سابقًا إلى مشروع لتفرغ الفنانين .

دبت الحياة في المكان الخرب .. اختفت وجوه التجار والسماسرة لتحلّ مكانها وجوه الرجال والنساء من أحياء القاهرة .. ولوحات ناطقة تموج بالتخيلات العجيبة .. غبار القلعة وأعماق الحارات والخيول المجنحة والأشجار ذات الأنداء وتخيلات عجيبة لاختلاط ملامح الكائنات في ألوان صفراء وخضراء وحمراء وبرتقالية .

تذكرت الشمس الحمراء « لشاجال » وراقصات الباليه فى لوحات « ديجا » رأيت « فان جوخ » يمتطى جواد عباد الشمس ويسافر .. سمعت « جوجان » يدق فوق الأرض بحذائه القوى . أبصرت بنت البلد « لمحمود سعيد » ترخى ضفيرتها وتخرج من الحمام .. أبصرت « مختار » ينحت من قلبه تمثالا لمصر .

وعانقت مصر .. منف القديمة .. والفسطاط .. والمحروسة وألف عام يتوافد عليها الغزاة .. وينهب ضرعها الحالبون وهي لاتنحني أبدًا .. بل تظلّ دائمًا عبر السنين قاهرة الأعداء .

## فنان يعشق القرآن

وكأنما كان على موعد تأجل عامًا بعد عام .. اتفقا عليه عشية الثامن والعشرين من شهر إبريل لأربعة أعوام خلت في الكويت .. وتم اللقاء عشية نفس الليلة من نفس الشهر في القاهرة . كانا صديقين حميمين متشابهين كلاهما فارع طويل وحشى الملامح جياش النبضات غريب الذات .. الأول شاعر كبير اغترب آخر أيامه في الكويت بعد أن ضاق بالنكران والجحود .

والثانى قارئ قرآن وملحن وفنان وصاحب صوت له طبقات الرعد .. اغترب عشرين عامًا فى نفس الأرض بعد أن ضاق بنفس النكران والجحود .

الشاعر الكبير اسمه : محمود حسن إسماعيل سيد شعراء . عصره غير منازع .

والقارئ الفنان اسمه: صالح أمين لا يعرفه الكثيرون نجم الخمسينات وفتاها الوسيم الذهبى الصوت المجلجل العريض فى محافل مصر .. وفرقها على مسارح أوربا والاتحاد السوفييق .

والمناسبة أمسية الذكرى الرابعة لصديقه الشاعر .. وقصيدتان من تلحينه عاشهها طوال أربعة أعوام ليغنيهها تلك الليلة في ذكرى صاحبه .

وفى تلك الليلة بالذات مات صالح أمين فجأة .. حمل لحنه الجريح وصوته المجهد ورحل إلى عالم صديقه الآخر .

ربما عزف له اللحن المشترك في فردوسهما المجهول .. وربما تناغما وترمّا .. وشربا نخب هذا اللقاء الدرامي في حانة الأقدار !

## من کان یدری ؟

ترى هل كان يدرى وهو يودعنى بسيارته حتى باب البيت فى الحادية عشرة مساء أن بينه وبين أجله ساعة واحدة .

وأن بينه وبين حضور الأمسية فى السابعة من مساء اليوم التالى فراقا إلى الأبد .

هل كان يعلم وهو يشد الأوتار ويرخيها أن وترحياته قد انقطع .. وأن ريشة النسر الشهاء التي ظلّ يبريها ويشذبها ليصنع منها ريشة عود لن يعزف بها غدا .. كان يركض كالجواد الضال ركضا بين الغابات والأدغال .. وكأنه يسابق الزمن لموعده الأخير . وعندما قررت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الاحتفال بذكرى شاعرنا الكبير واقترحت أن يغني قصائده الملحنة .. انتفض

مستجيبا فرحا لطول ما غنى هذه القصائد فى لياليه مع صديقه الراحل وفى ليالينا خلال عطلات الصيف، دون أن تصل هذه القصائد للناس مرة واحدة.

والتقينا كثيرا احتشادًا للأمسية .. وكان آخر هذه اللقاءات الليلة الأخيرة قبيل الأمسية .

مر بى فى الصباح والمساء واهتم بتذاكر الحفل ، قمنا بكتابتها وتوزيعها وأوينا إلى منزلى ومع عوده « ليذاكر » على حد تعبيره اللحن .

واستمعنا .. أدار شريطين من القرآن الكريم رتّله بصوته الرخيم لسورة البقرة والرحمن وانشق القمر . ساعتان من التلاوة الأصيلة الآسرة حيث سجل القرآن كله على شرائط ، وكان حلمه أن يخرج للناس. .

وانتقلنا للنغم وعزف وغنى . وأعاد وسجلنا اللحن .. وقام فجأة يتأبط عوده والوقت مبكر بعد .. معتذرًا بأنه متعب وانصرف . وفي الصباح الباكر اتصلت زوجته تسأل أين كنا بالأمس .. ولم تبح بشيء .. وبعدها حدثني الفنان عبد الحميد توفيق زكى في حوار بارد غريب :

- صباح الخير .. صالح كان معك أمس ؟
  - نعم .
  - أين ذهبتم وماذا فعل ؟

عزف لحنه وسجلناه و .. لماذا تسأل ما الخبر ؟
 قال : أصله مات !

ومادت بى الأرض وأجهشت فى نشيج مكتوم .. وهرعت لوداع أخير لم يكن فيه غير بضعة أنفار . فالأصدقاء نائمون والصباح قائظ .. والمفاجأة قاسية .

## تعالى نسمع الليلا

فى المساء .. ذهبنا لأمسية الشاعر الكبير وفى برنامج الدعوة أغنيتان للفنان صالح أمين .

وتعاقب الشعراء والأدباء د . شوقی ضیف ، ود . أحمد هیکل ، وطاهر أبوفاشا ، وأمل دنقل ، والفنان ناجی حبشی .. وجاء دور صالح أمین .

ووقف الشاعر فاروق شوشة يقدمه بقوله:

« أيها السادة .. لا أظنكم تعرفونه أو سمعتم به .. لكن كان من المقرر أن يكون واحدا من المحتفلين بهذه الذكرى .

كان صديقا عزيزا للشاعر وكانت أنغامه كلها تحتضن كلمات محبود حسن إسماعيل وتحولها إلى قصائد حب ، وأنات على شفتيه ، وكان يملأ الليل بين أصدقائه وعارفيه بصوته المعبر ، وألحانه الأسرة وهو ينغم شعر صاحبه الذي صحبه في الغربة وعرفه وعشقه

على أرض الوطن.

كان من المقرر أن يكون بيننا الليلة .. لكن في صباح هذا اليوم صعدت روحه إلى بارئها ولحق بصديقه الشاعر ولكن تسجيلا للأغنية التي كنّا سنستمع إليها الليلة معنا الآن .. فليكن هذا التسجيل تحية من روح فنان أصيل ، صعدت هذا الصباح إلى روح فارقتنا منذ أربع سنوات .. مع الفنان صالح أمين .

وانساب الصوت دامعًا مخضل النبرات ، والنغمات يحلق فوق رءوس الحاضرين وقد باغتهم الأمر .. يغنى ويقول :

تعالى نسمع الليلا على الشط يناجينا وفى كفيه خمر الحب تسقيه .. وتسقينا فكم دارت بنا الأيام لم تسكر ليالينا وكم طافت بنا الأحلام لم ترقص أغانينا

وانتهت الأمسية وطوى الأمر وعدت لأتقلب على الجمر ودوران شريط الذكريات .

وعندما طلب منى رئيس تحرير « الكواكب » وصديق عمره « حسن إمام عمر » كلمة عنه ضاعف من الشجن وأثار الدفين لطول ما عانيت من وطأة المفاجأة ، وددت لو أغلقت صفحة هذا الكتاب .

ولكن هيهات كيف يسقط صديق فنان أصيل في زحام المدنية

دون كلمة وداع.

وفى نفس الحجرة التى عاش معى فيها لحظاته الأخيرة ، وغنى ورتّل القرآن جلست أجمع شتات النفس وأقلّب فى أوراقى القديمة تحايلًا منى على التجلّد ، وفرارا من أشباح اللحظة الأخيرة .

وعثرت على موضوع غريب .. كتبته معه منذ أربع سنوات فى إحدى عطلات الصيف ودفعت به لصديقه وصديقى أحمد بهجت رئيس تحرير « مجلة الإذاعة » لنسره .. وضع الموضوع بصوره فى أضابيره . وغضب صاحبى صالح لدرجة القطيعة .

وفجأة أعنر على مسودة الموضوع بعد هذه السنوات وفي هذه اللحظات .. وكأنما كتب عليه ألاّ يذاع لحنه أو يكتب عنه إلاّ بعد رحيله .

وإليكم الموضوع في سطور :

كانت البداية هي القرية .. تسلق صوته مآذنها ، وسرى عبر حقولها وسواقيها . فشب واستطال في منطلق الهواء والريح وحفظ القرآن في السابعة وجوّده في العاشرة فامتلك بذلك كنز الحلاوة والترتيل ومفاتيح النغم .. وأطلقوا عليه في المعهد الديني لقب « الشيخ رفعت الصغير » .

وكان أستاذه هو أبوه الشيخ صاحب الصوت الجهير الذي أعد ابنه ليكون عالمًا بالأزهر .

ودخل الفتى الأزهر .. ومنه التحق بمعهد الموسيقى وقاطعه أبوه لهذا المروق .

عندما قرأ القرآن لأول مرة أمام محمد عبد الوهاب أخذ بيده فورًا وقدّمه إلى مصطفى رضا .. ودخل المعهد وفى نفس الوقت اعتمد قارئا للقرآن فى الإذاعة عام ١٩٤١ ، ولم يحترف ، قرأ مجانًا ليسترضى والده الشيخ الذى صالحه عندما سمع صوته فى الراديو يقرأ القرآن لا يغنى الألحان .

تقدم فى دراسته الموسيقية بنجاح ، وكان هو وإسماعيل شبانة الناجحين الوحيدين من بين خمسة وأربعين « صوتًا » عام ١٩٤٨ ، وأمام طه حسين غنى أوبرات عالمية مثل :

« أوبرا هولنجرين » لفاجنر مع مطربة إيطالية مترجمة إلى العربية .

فى عام ١٩٥٥ بدأت تجربة الأوبريت المصرية بالاشتراك مع المسرح الحر عبد المنعم مدبولى – سعد أردش – توفيق الدقن – صلاح منصور – كمال ياسين – على الغندور .

فقدَّموا أوبريت « مراتى بنت جنّ » لمدة شهرين فى الأوبرا أمام الفنانة أميرة كامل .

وبعد هذا النجاح .. قدمنا « ياليل ياعين » بعد أن انضمت للفرقة . نعيمة عاكف – وفايدة كامل – وشهر زاد – ومحمود رضا – وشكوكو ٍ. وعرضت الأوبريت تأليف يحيى حقى ، وألحان عبد الحليم نويرة وبطولة صالح أمين ، وفايدة كامل . واستمر عرضها على مسرح الأوبرا لأول مرة ٦٧ عرضًا .

وسافرت الفرقة إلى الاتحاد السوفييتى عام ١٩٥٧ ، وقدمت عروضها الغنائية فى مهرجان الشباب العالمى .. ونالت نجاحًا كبيرا .. وعادت الفرقة للقاهرة .. لتسدل الستار ويتوقف نشاطها . وانطوى صالح أمين على نفسه .. واعتصم بكتاب الله وقرر أن يتفرغ له .. فعكف عليه وأعاد قراءة تفاسير القرطبى ، والطبرى ، وابن كثير ، محاولا أن يصل إلى طريقة للقراءة ذات إيقاع بسيط لا تطريب فيها ولا غناء .

# العقاد .. وتلحين القرآن

في هذا الوقت كتب محمد تبارك موضوعا في « روز اليوسف » بعنوان « تلحين القرآن » وهاجت الخواطر واختلفت الآراء واحتج رجال الدين لمجرد العنوان .

ونشر عباس محمود العقاد .. في « جريدة الأخبار » رأيا في هذا الموضوع ردًّا على أسئلة القراء ، فقال : إن أي قراءة سليمة مشتملة على أحكام القراءة فهي قراءة صحيحة .

وحمل صالح أمين عوده .. وذهب إلى بيت العقاد بعد أن أعطاه موعدًا يوم الجمعة . ومكث ساعة يستمع ويتفرج وسط رواد الندوة الأسبوعية الشهيرة ، إلى أن قدمه الشاعر طأهر الجبلاوى للعقاد قائلا : هذا هو صالح أمين ياأستاذ ومعه العود وقد جاء ليشرح تجربته . وقال العقاد : أهلًا وسهلًا فليتقدم .

وتقدُّم وجلس أمام العقاد الذي سأله عندما رأى العود:

- أنت تريد بجانب القرآن أن تسمعنا لحنًا ؟

ونفى الرجل هذا القول .. فعاد يسأله العقاد :

- أو تريد أن يصاحب القارئ فرقة موسيقي ؟

وقال صاحبنا لا .. فقال العقاد وهو ينوه بما في «سورة الرحمن » من موسيقي وإعجاز :

أسمعنا إذن نماذج .

وأدرك الرجل أن العقاد يلمح له بقراءة الرحمن فقرأها .. كاملة وقام العقاد واقفًا وصافحه وهو يقول :

أجدت وأحسنت .. هكذا يرتل القرآن .

وأيد الجميع قول الأستاذ. وفي اليوم التالى نشرت « أخبار اليوم » موضوعًا عها دار في الندوة وتأييد التجربة إلى أن وئدت الفكرة لرفض بعض رجال الدين مجرد فكرة العنوان وهو تلحين القرآن وهاجم الشيخ أبو زهرة .. تجربة صالح أمين وكاد أن يكفره ، وفي نفس العام هاجر للكويت مدرسًا للموسيقي وسجل عدّة ألحان بصوته قدم أوبريت شعرية لمحمد يوسف المحجوب

شاعر السودان الكبير.

وظلَ صالح أمين بالكويت فى صحبة صديقه الشاعر محمود حسن إسماعيل فى أعوامِهما الأخيرة .. والذى أقنعه بتلحين الشعر الذى لا يتناقض مع فكرة اعتزاله وجلال القرآن .

وعاد إلى مصر .. بعد أن كان شاهد موت صديقه الوحيد .. فى تلك الليلة الربيعية الداجية .. وهو كبير الأمل أن يبدأ رحلة جديدة مع النغم والشعر وترتيل القرآن .

ولكن الرحلة انتهت .. وتشاء الأقدار أن تظل أنفاسه حبيسة أوتاره وصدره وهو يدخرها لأمسية الذكرى الرابعة لصديقه الراحل .. فيحال بينه وبين ذلك ويصعد إلى صاحبه في نفس الميقات وكأنها على موعد مضروب .

## مشوار طويل .. لرجل قصير

كان يضحك دائها ونحن نذرع الطرقات آخر الليل .. ويقول في سخرية مريرة : « المنفلوطي .. الذي هزّ وجدان مصر بالعبرات والنظرات وترجماته الفرنسية وهو لابس العمامة لا يختار يومًا لوفاته إلاّ يوم نفي سعد ، خرج الشعب وراء سعد ولم يبق أحد ليخرج وراء المنفلوطي ، وعندما أفاق الناس افتقدوه نم نسوه » . وتتلاشي الضحكات ويلفنا الصمت والأسي وتمر الأيام .. ولا يجد « عبد المعطى المسيري » يوما ليموت فيه إلاّ يوما أشد هولا حين خرجت مصر كلها وراء عبد الناصر في القاهرة .. وتسلل المسيري وحده إلى مقابر دمنهور .. وعندما تلفتنا لنراه .. افتقدناه ثم نسيناه ..

وتذكرت قول الشاعر حين رثى المنفلوطي وكأنما عني صاحبي معه :

اخترتَ حين يــومِ الهــول ِ يوم وداع ونعـــاك في عصف ِ الــريــاح النــاعي تذكرت .. وذرفت دمعة من خلال ابتسامة .. دمعة على الرجل الصديق الذى لم يشيعه أحد من أصدقائه .. وابتسامة لسخريته من رحيل المنفلوطي على النحو الذى رحل به !

ولقد بدأ المسيرى رحلته الفنية في الثلاثينيات حين استقبلته القاهرة فاتحة ذراعيها له ولكتبه الثلاثة « أقاصيص من المقهى – وبين القهوة والأدب – وروح وجسد » وحين استقبله عميد الأدب الدكتور طه حسين بهذه الكلمات :

« أحسست إعجابًا عظيها بهذا الرجل الذى ثقف نفسه لم يختلف إلى مدرسة ولم يجلس إلى أستاذ وإنما تعلّم القراءة والكتابة في السوق وأخذ يقرأ ما يذاع في العامة ثم قرأ لأكثر الكتاب المصريين ثم ما نقل إلى العربية من آثار الغربيين وهو الآن على كثرة ثقل أعباء الحياة عليه لا يستطيع أن يستقبل النهار والليل إلا قارئًا كاتبا وناقدًا مفكرا . كل هذا خليق بالإعجاب وخليق بأن يحملني على أن أهنئ هذا الكاتب الأديب تهنئة صادقة بهذا الجهد الخصب المتصل وبهذا التوفيق العظيم الذي أتيع له » .

بهذه البداية بدأ « عبد المعطى المسيرى » مشواره الطويل من مقهاه بدمنهور إلى القاهرة ليعيش أعوامًا مشحونة وحارة بين الصحافة والسياسة والأدب . ما كاد يرقى نجمه ويلتمع حتى تشده أسباب العيش إلى مقهاه مرة أخرى فيقبع فيه سنين طوالًا يتوافد عليه خلالها ركب من الأدباء والفنانين كبارًا وصغارًا يأنسون إليه

ويلتفون حوله .

وتقذفه الحياة مرة أخرى وبعد فوات الأوان إلى القاهرة .. وهذه المرة لم يبدأ مشواره الطويل عشقا في الأدب أو تطلعًا للشهرة بل بحثًا عن الحياة ولم تفتح له القاهرة ذراعيها كالمرة الأولى ولم يستقبله عميد الأدب « بافتتاحية » في جريدة السياسة فقد تخلف الرجل عن الموكب نصف قرن .. فالعاصمة لا تعترف إلا بمن يأكل على موائدها ويشى في مناكبها .. وجد كل شيء يتنكر له وينكره .. رفاق جيله يحتلون مكانهم فوق الخريطة ولا مكان لوافد جديد .. شباب بلدته الذين زحفوا للقاهرة تمتصهم دوامة المدينة .. الصحف التي كانت تنشر التحقيقات عنه وعن مقهاه تغاضت عنه .. والجالسون فوق الأرائك من أهل الفن لا يرحبون برجل له كبرياء وله مشوار طويل خاصة إذا كان عزوفًا عنيدًا خجولاً ، فلاذ بنفسه وأغرق طاقته في هموم العيش والأسرة .

وقد يختلف الكثيرون حول عبد المعطى المسيرى .. كاتباً لامعًا في الثلاثينيات وصوتًا خافتًا في السبعينيات ولكنهم لن يختلفوا قط في أن المسيرى واحد من هؤلاء البسطاء الشرفاء الذين لا تملك إلّا أن تحبهم وتعانق فيهم الصدق والوفاء .

\* \* \*

كان المسيرى ضنيل الحجم كبير الروح .. قصير القامة عالى الهامة . كثير الصمت ثرثارًا باللمسة الحانية واللمحة الذكية والنظرة

النفاذة والأمل المطلق فى الغد .. وإرادة الحياة .

إن « مشوارا طويلا » ليس هو آخر كتب عبد المعطى المسيرى .. وإنما هو عمره الذى سفحه نضالًا طوال نصف قرن حتى طوته موجة من خضم اليوم الحزين .. ولم يبق من المسيرى إلّا اسها على لافتة مدرسة فى دمنهور ..

## هذا الركود الأدبي لماذا ؟

لا يوجد في شيوخ جيلنا الأجلاء .. من يحمل هم النقافة والمثقفين ويتابع في وعي ودأب نتاج عصره في الشرق والغرب .. وينبض قلبه بالعشق النبيل للمثل العليا والضمير الأدبي الحيّ .. مثل أستاذنا الجليل د . زكى نجيب محمود .. أنضج الثمرات وأدناها قطوفًا في شجرة قرننا العشرين بعد أن دبّ في جذورها العريقة وهن السيخوخة وقصفت رياح الردى غصونها النضرات فتساقطت ورقاتها الخضر في هبوب الخماسين وليالي الخريف. وهو أب روحي بمعني الكلمة خاصة بعد أن أقفر هذا العصر من الآباء الروحيين وإخوان الصفاء . وبعد أن لوت الريح بأغلب فروع الشجرة طه حسين والعقاد والمازني وأمين الخولي ومندور .. وهو في طليعة المهتمين بفلسفة الفن والنقد الأدبي وله دراسات هامة في الشعر .. كشعر البارودي والشعر الحديث بجانب كونه فيلسوفًا وعالمًا جماليًا يهتم بالعمل الفنى وحده دون الاهتمام بشخص صاحبه ( فهل يسأل عن جبل أو نهر أو عن شروق وغروب قائلين

ما مغزى وما معنى ؟ هكذا يكون الموقف إزاء العمل الفنى الأنه خلق وإنشاء ) .

ولا يمر عام إلا ونقرأ فيه لهذا الأستاذ الجليل حصاداً جديداً لتقييم ما حوله يضيف من عمق التجربة ونضج الرؤيا وصدق المجاهرة مايدعونا إلى الوقوف أمامه طويلا ..

وإذا كان إدمان الطرق على الأبواب كفيلا بأن تفتح .. فإن مداومة الدكتور زكى نجيب للتأمل والعكوف والتقييم دليل على صحوة ذهن وأصالة انتهاء ويقظة وتحليل بلا صرخات أو اتهامات وإطلاق سعارات ودون بغية الإطلال بين الحين والحين من نوافذ أركان الأدب الصحفية برأى لاهت وصورة أو تعليق وعنوان مثير .. أو من خلال القنوات الأثيرية بحديت عاجل أو ثرثرة عابرة .. حول قضية من قضايا الأدب والفن حتى يظل الفنان في «الصورة » وإلا نسيه القراء .. وكأنه لاعب كرة يلهج باسمه الناس لكثرة ما سدد من أهداف ..

ونسى الأديب أن الفنان الحق هو الذى تسعى إليه الصورة والتعليق والعنوان المثير .. وتأتى إليه الشهرة ولا يطير إليها ولا ينفق كما ينفق الحيوان وراءها لطول ما لهث وركض .! وقد تعالت صرخات كثيرة وتتابعت بنفس النبرات والهتافات وأصبحت كأنها مواسم تروج فيها بضاعة دون غيرها .. وتتكاثر الآراء والأساء وينفض الموسم دون قطاف أو حصاد .. ودون خلق

معركة أدبية واحدة مثمرة طوال تُلك السنوات على غرار تلك المعارك الأدبية الخصبة التى أسفرت عن كتب ذات قيمة مثل حديث الأربعاء وحصاد الهسيم والديوان .

ولو رصدنا حركات الاستغاثة الأدبية وحملات النقد الموسمية لوجدناها صرخات مكبوتة بدأت بالهمس ثم علا صوتها تنعى ما كانت تنعاه وبنفس الكلمات ..

وكان أعلى هذه الصرخات انفعالا وغضبا صرخة يوسف إدريس في الستينيات بجريدة الجمهورية حين طالب « بشجاع واحد » يتصدى لهذه الحمى السارية في جسد الحياة الأدبية .. وطالب أيضا بوضع كمادات من الثلج حتى تبرد جبهة الأدب المحمومة .. وفي منتصف السبعينيات . يعود يوسف إدريس ليصرخ صرخة إدريسية عنترية بجريدة الأهرام .. يقول فيها : « إن كل شيء يوك » .. الأدب والفن لا شيء .. الثقافة والمثقفون لا شيء .. الحياة الأدبية يوك .. قانعًا في النهاية بالابتهال إلى الله أن ينزل الغيث على الأرض القاحلة وتحدث المعجزة .

وكتبنا أيامها ردًّا عليه . بأن الضمير الأدبى في حياتنا الثقافية هو الذي « يوك » ولا شيء آخر .

وحين لا يجد صاحب أرخص ليالى والحرام من يصغى للصرخات يطلق صيحة أخيرة لعلها تصبح قذيفة تفتح ثغرة فى ميدان المعركة الراكد .. فيعترف غير قاصد بأن جيله أعطى أقصى ما يكون العطاء وجرى فى السباق وأنهى الشوط أو كاد .. وأن الحكم عليه . والجياد ما زالت أحياء بعد تجرى فى حلبة السباق حكم جائر .

فيقول في حديث صحفى له: « أنا آخر جيل العظهاء » .. وينبرى له واحد من فرسان الميدان أوتى بسطة في الروح والجسم هو د . سمير سرحان ليقول له لست كذلك .. ويتهمه بأنه لم يقرأ هو وجيله من العظهاء أبناء جيله البسطاء معاصريه ولاحقيه . وإن كان سمير سرحان قصد بذلك إثارة قضية أدبية ظاهرها التصدى ليوسف إدريس وباطنها التنبيه على الشبان والتنويه به والمدعوة إلى الفكاك من أسر الدائرة المغلقة لنفس الأعمال ونفس الأسهاء .. فهو قصد حسن النية كان جديرًا بإثارة معركة أدبية في حينها وإن كان ينتقص هذا القصد الطيب أن سمير سرحان وهو المناقد والكاتب المسرحى والجامعى أن يقدم نماذج من هذا الأدب الجديد وأن ينوّه به ويبذل ما يستطيع ليقدم أصحابه .

وإن كانت موازين النقد والتقييم قد مالت يمنة أو يسرة أو صعودًا وهبوطًا في حياتنا الثقافية فليس معنى هذا اختلال هذه الموازين وصواب تلك الأحكام .. لأن هذا معناه فساد معنى من المعانى الجميلة وهي العدالة .. وإنما معناه أن الأيدى التي أمسكت بميزان العدالة مالت حيث هواها أو هوى غيرها .. أو رعشت في مهب الريح وهي معصوبة العينين فرجحت كفة دون أخرى .. فطالما

وجدت عملاً جديرًا بالذكر ومع ذلك ثم يظفر صاحبه بنصيب يذكر من الإشادة والتقدير ثم ما أكثر ما وجدت أعمالا كان يكفيها الذكر القليل .. ومع ذلك فقد نفخ لأصحابها في الأبواق .. هذه صرخة صادقة موجزة المضمون في وقت خلت فيه الساحة من حملة لواء النقد الجادين .. فاستباح المرعى كلّ من طلب الكلأ وأطلق العنان تحت الصداقات الفكرية والعلاقات الإعلامية لكل من يتصدر حلبة السباق دون موهبة حقيقية .

ونظرة عابرة إلى خريطة الحياة الثقافية في وطننا الأدبى .. نجدها أشد ما تكون حاجة إلى إعادة رسمها من جديد .. وتغيير مقاييس المساحات فيها لكثرة ما انتشر فيها من لون أصفر ساد على لون الخضرة .

فالجيد نادر والعطاء قليل والمعاناة مفتقدة . والروابط الأدبية واهية .. والسلوك الفنى يخلو من الجمال والسمو بقدر ما يفتقد السلوك الأخلاقى نفس معانى الجمال والسمو .. والغرور آفة والجهل آفتان وإيثار اللين والدعة صار شعارًا والثرثرات أصبحت لونًا من ألوان الفن .. وضياع المواهب الجادة فى زحام الموكب صار لونًا من ألوان المأساة ..

لذلك .. تجاوزت تلك الخريطة أبعادها الجغرافية .. ليمتد إلى مجلات عواصم النفط العربى .. ذات المساحات الشاسعة والطباعة الفاخرة والأجر الجزيل ..

فهاجرت الأقلام المصرية بعيدا عن سهاء الوطن لتلك المجلات الني يتسع صدرها لما تبدعه هذه الأقلام من قصص وأشعار .. وهربا من ضيق المجال وقلة العائد وما يلقاه الأدباء في صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم من عنت وضيق وقلة الأجر الذي لا يوازي ما يعانيه الأدباء والفنانون من مطاردات الضرائب ومغالاتها حتى آثر أغلبهم نشر إنتاجه دون مقابل فراراً من طلبات الاستدعاء والتقدير الجزافي وإخطارات الحجز – وعذابات السداد .. وكأننا دون غيرنا الصيد السهل المأمون لهم لأننا عاملون رسميون بالدولة لا نملك من قبضتها تهربا .. ولسنا أصحاب بوتيكات .

وآئر الباقون من أهل الكلمة الصادقة الاعتذار عن عدم المشاركة في الكتابة أو التحدث في برامج النقد التقافية وأمسيات الفن والأدب في الإذاعتين المرئية والمسموعة لنفس الأسباب .. أو الظهور لمامًا تحت سبب ما .

مما أفسح المجال لكثير من الهواة وأشباه المحترفين وعشاق الظهور ليقولوا ما يشاءون من أقوال ويصدروا ما يصدرون من أحكام ..

فأين النقاد والأمناء من ذلك ؟

وأين الكتاب والمجلة والصحيفة التي تعني بالتقافة ؟ .

وما هو نصيب اللغة العربية أو قصيدة الشعر المغناة في زحام الأغاني الرائجة الهابطة ؟.

خير جواب ما كتبه الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه « مجتمع جديد أو الكارثة » هاجم فيه الإقطاع الفكرى المستشرى فى مجتمعنا وفى تقاعس دور الجامعات .. ذلك الإقطاع الفكرى الذى يتمثل فى احتكار أسهاء الكبار للشاشة والإذاعة والصحف أو تكرار أسهاء دون غيرها فتروج لدى الناس ..

وكها طالب بالأمس القريب بمراجعة الموازين يطالب بعد خمس سنوات بثورة فكرية تهدم أركان المناهج البالية وينعى فى العصر افتقاده لوجهه الفكرى .

« ذلك لأن الناس عندما خلطوا بين المنزلة والمظهر .. فإذا ضمنت لنفسك منزلة اجتماعية بالمنصب الرفيع والانتساب لمواقع النفوذ والجاه فكن على يقين بأن أعمالك في دنيا الفكر والأدب ستنال من التقدير أضعاف ما كانت لتناله لو كنت واحدا من عامة الناس .. فليس الكتاب الذي يصدره وزير كالكتاب الذي يصدره عابر سبيل » .

ويقول مرة أخرى موجزًا القضية في سطور بأن الفن والفنان سبيلان لتحقيق أمل الحب ورضا الإنسان ولا يتحققان إلا : « إذا أفلت الإنسان من قبضة الدولة الواحدة فلا يجعل أدبه بشيرًا كها تريده تلك الدولة وإنما يوجه أدبه إلى الإنسان » . وتتعاقب السنون فيعود ليقول منذ أيام قريبة على صفحات الأخبار .. ما قاله من سنوات خلت وكأنه مل القول والتكرار ولمح

نذر العاصفة القادمة فصاح صبحة دريد الشهيرة: نصحتكم نُصْحى بمنْعسرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلّا ضحى الغَدِ

فنعى فى مقاله الأدب والأدباء والشعراء وخواء الثقافة والمثقفين وأن معظم المبدعين عندنا سطحيون بل مفرغون من المادة الفكرية التى هى نسيج أدبهم .

وينبرى له الفارس الثانى د . محمدمحمد عنانى .. وهو ورفيقه د . سمير سرحان جوادا العربة الذهبية التى تحمل البريد الأدبى فى برارى الحياة الأدبية الآن فى رحلات منتظمة عبر الصحف والمجلات وخشبة المسرح وفى حماس ودأب .

انبرى شاهرًا سيف دون كيشوت يقاتل به الهواء ويدافع عن الأدباء ويحسن أدب الخطاب والحوار مع أستاذه الوقور فيلفته إلى نتاج أدباء جيله وإلى الظلم الذى لاقاه هذا الجيل وينكر التهم الموجهة إليه من ضحالة وانقطاع الجذور ونكوصه عن الإبداع ويبرر ذلك بظروف التطور وافتقاد التخصص مؤكدا بأن في مصر إبداعات شتى داعيا الدكتور لمتابعة ما لا ينشر متابعته لما ينشر ليقف على هذه الإبداعات مرتكزاً على صندوق « باندورا » السحرى الذى قد يتفتح غطاؤه فجأة عن عبقريات جديدة ... وأن الأرض

الطيبة التي أنبتت شوقى وطه حسين وسيد درويش أرض ولود خصبة قادرة على أن تلد المزيد.

وقد كانت كلمة الدكتور عنانى .. تكاد تكون الرد الوحيد والموضوعي على مقال الدكتور زكى نجيب .. ولكنها لم تفلح في إثارة معركة يدخلها غيره من أهل النقد والأدب علها تسفر عن حصاد جديد .

ويرفع الدكتور شكري عياد شعارًا آخر فيقول : إن المثقفين في عزلة عن مجتمعهم والأدب ردىء والأدباء ضائعو الجهود والنقاد مشغولون بقضايا فنية محضة ويعترف بجدب الحياة الأدبية وأننا نعيش في حالة جوع ثقافي وأن هذا الجوع بحاجة إلى جهد كل مثقف بدلا من أن ينشغل المنقفون بقضايا مجردة ويرى الحل في حاجة الجماهير الكبيرة أن تتعلم تعليها حقيقيا لا زائفًا وهو ليس القدرة على القراءة ومشاهدة التليفزيون أو حفظ الأشياء كالببغاء ولكن في أن تعي هذه الجماهير واقعها .. لأنه ليس بالضوء وحده يكون الفنان .. وليست الشهرة والذيوع دليل الإبداع والأصالة بل ربما وقع كثير من الموهوبين في براثن الألقاب والشارات فصدأت موهبته .. وربما استدرج كثير من المبدعين إلى فخاخ الأثرة ومدارج الذيوع .. فانتهت رحلة إبداعهم عند هذا الحدِّ .. وكأنما الموهبة الفنية مطيّة يركبها صاحبها لبلوغ مرامه القريب وهو الكسب والمجد واللقب .. وليست وسيلة لمرامه البعيد وهو العطاء

والإبداع .. وغاية فى نفس الوقت يتطلع إليها صاحبها لبلوغ أقصى درجات الصقل والاكتمال .

لذلك كانت أسبق الصيحات وأكثرها دفئا وحرارة تلك الكلمات التى كتبها د . زكى نجيب محمود .. بعنوان « فلنراجع الموازين منذ خمسة أعوام مضت » حيث قال :

« تساورنى الشكوك كلما أمعنت النظر فى حياتنا الثقافية وقارنت الأسهاء التى لمعت فى سمائها بالأعمال التى رجحت بأصحابها فى موازين النقد والتقويم بحيث استحقت مكانتها تلك إذ يخيل إلى عند المقارنة بين تلك الأسهاء والأعمال أن ثمة فجوات تتسع حينًا وتضيف وعيًّا أسلم وأدق » .

وليت د . شكرى عياد وهو الناقد والكاتب المبدع ويكاد يتفقى في الرأى ود . نجيب على خواء الثقافة والمثقفين أن يدلونا كيف السبيل إلى التحام الكتاب بالجماهير ؟ وتحويل الخواء إلى امتلاء وهم في مواقع قيادتها الجامعية والنقدية أقدر القادرين على ذلك .

وكما يتهم النقاد الأدباء يتهمهم الأدباء كذلك فقد صدرت عشرات الأعمال الأدبية دون أن يتصدّى لها ناقد بعرض أو تحليل .. وقد لا يرقى بعض الإنتاج إلى المستوى المنشود ولكن مهمة النقد مواكبة الحركة الأدبية وتوجيه الأدباء لا تركهم ينبحون في الهواء ..

ثم أين دور الأساتذة من هذا كله وهم مجمعون على تشخيص

الداء. وما دور الجامعات والجامعيين وما تأتير الكتاب المدرسي خاصة كتب النصوص الأدبية والبلاغة وهم المشرفون على وضعها ؟.

وأين هو الاستاذ الناقد الذي يفسح الوقت أو يجده ليجلس إلى تلاميذه وأدباء عصره ليدفع بهم إلى المستوى المنشود ؟ ..

ليس فقط الأدباء هم الذّين يحملون العبء بل يحمل النصيب الأجيال الأكبر منه أساتذة الجامعة الذين يتحملون مستولية تخريج الأجيال عاما ..

والحق أن حديث الدكتور زكى نجيب محمود جدير بأن يحتشد له الأدباء والشعراء خاصة ليقولوا كلمتهم فى حضرة معلم كبير .. لما يقطر من مرارة وإدانة للجيل كله بقسوة وهو منهج لم نألفه فى أسلوب الدكتور كأستاذ للفلسفة هادئ الطبع ومعلم الأجيال كثير الصبر والاحتمال إلا أن الكيل قد طفح كها يقولون .. وأصبح محراب الشعر والفن مفتوحًا على مصراعيه يدخله العابرون دون تدرج في مسالك العبادات والمكابدات .

والشاعر عاشق عظيم لابد أن يهر محبوبته وهى القصيدة بأغلى الكنوز ..ولابد أن يدثرها بشغاف القلوب ويحفظها كالجوهرة الغالية بين الضلوع لا أن يتركها حافية الأقدام عارية الجسد في الطرقات ..

إلَّا أن الشاعر بالذات عند أستاذنا الدكتور مفقود هذه الأيام

لا يتقن فنّ العشق والطموح .. ولو فعل لزوّد نفسه أن يلج محراب السعر بكل ما يلزمه من أدوات ومعرفة وعبور طويل بين جسر القديم والجديد والالتفات إلى الدروب التي سلكها الشعراء قبله .. فالشاعر كالمثّال لا ينحت العجين ولا الجير .. وإنما يشقّ جوف الصخر .

فكيف يكون الشاعر مستحقًا لهذا اللقب وهو عاجز الأدوات مفرغ من نسيج المادة الفكرية .. بل ويخطئ في القول والقراءة ؟ . ويتحدّى الدكتور أن يقرأ شاعر من الشعراء قصيدة عربية دون

أن يخطئ ؟ ويعلن عن دفع جائزة مالية لمن يفعل ..

لذلك .. فليسمح لنا أستاذنا الدكتور أن تقبل دعوته ويتنافس الشعراء على رهانه .. فإما أنه وانق تماما من سوء ظنّه في الشعراء الذين لا يجيدون قراءة الشعر .. وإما أنه واسع الثراء يرى أن يعتر نقوده في الهواء ا

فليتح لنا أستاذنا الدكتور لقاءً معه نجلس بين يديه ونأنس به ونصغى لعلّ واحدا فينا أو أكثر يربح الرهان .. فيزهوبه وكأنه نال لذلك جائزة من جوائز الدولة الأدبية أو تقلّد قلادة من قلادات أعياد الأكاديمية !

## آخر لقاء ! وآخر قصيدة

لم يكن أحد يدرى أنه اللقاء الأخير ! ولم أكن أدرى وأنا أعانقه وأسم ريح المسك من ثناياه أنه العناق الأخير ..

ولم يعلم كلانا حين جاءنى صوته المندى الحنون عبر الهاتف فى العيد الأخير كأنه قطرات الندى المعتقة بعبير الحب والصفاء وقد شابت صوته فى أيامه الأخيرة بحة عابرة تضفى عليه مزيدا من الجلال والحب.

لم أكن أدرى وقد امتد بيننا حبل الحديث كعادته ، وهو يفيض ويتدفق كالنهر . نتحدث حول الشعر واللغة والفن .. ونختلف حول بعض المعانى فإذا به المرجع الوافر والبحر الزاخر وإذا هو كعادة العلماء يصغى حياء ومهابة وهو يعرف أضعاف مايعرفه محدثه ويعترف بالصواب والخطأ لأنه لايعرف الغرور والادعاء .

ولم أكن أدرى ولاغيرى يدرى .. أن حديث العيد هو آخر الأحاديث ، وأن ما أسمعنيه من شعره هو آخر مايصافح سمعى من

صوته الرخيم وأنه حيل بينى وبين ذلك الصوت الأبوى الذى كنت ألتمس فيه الدفء في أماسى الشتاء ، وأستروح فيه عبير العطر في ليالى الصيف .. طيلة سنوات نعمت فيه بحديثه وبلقائه في لجان الشعر والإذاعة .

وهكذا أحكم الموت ضربته وسدد سهمه لأغلى جوهرة فى كنوز الشعر .. واصطاد لؤلؤة العصر الغالية .. وكأنه صياد خرج فى الظلام يصطاد فريسته الغالية . أو يجمع المحارات واللآلئ ولايعود إلا بالصيد الغالى العزيز وكان شاعرنا ذلك الصيد العزيز ا

\* \* \*

كان نوعًا نادرًا من الرجال والشعراء، قلبًا عامرًا بالحب والوفاء .. وشعرًا صادق الشعور والعطاء .. وعقلا يستوعب من التراث وعلوم الشريعة والقرآن واللغة وفنون العصر .. في تفتح وإشراق لا في تعنت وانغلاق ، كان يتألق وجهه بذلك النور الإلهي الذي تعرف به سيهاء الصالحين .. وتراه دون أن تعرفه فتنجذب إليه كأنه الغمامة السارية تلتمس تحتها الظل والمطر .. يحف به إشراق خفي ، وبغشاء فيض نوراني وتظلله هالات من عطر الصفوة والأصفياء .

\* \* \*

ذلك هو عبد الفتاح مصطفى الشاعر الكبير والكاتب الأديب ورائد الأغنية الراقية والبرامج المتفوقة ثقافة وتراثا وعلما .. والأعمال الغنائية الشعبية البسيطة لملميزة وصاحب النفحات الشعرية في قصائد صوفية صافية.

كان آخر لقاء فى نهايات شهر رمضان الماضى فى أمسية شعرية ألقى فيها قصيدة الوداع .

قُمْ تأمل صنعة الله مليًا أسرج المصباح في كفي وضيًا أنت مشكاتي ومصباحي وزيتي

قم تسلألاً يسا فؤادى كسوكبيسا أرسسل الفكرة في أكسوان ربي

تنبع الأكوان منى وإليا ..

وكأنه يختصر مسافات عمره فى لحظة شعر أخيرة حيث تدفق فى قصيدته تدفق الهتاف الأخير والتحليق المضىء فتحدث عن معجزات الخالق وآياته الكبرى ..

كنت جالسا وجاء متأخراً مهرولاً كأنه السحابة البيضاء الصافية تنحدر من الأفق وتهمى فوق الأرض فاتحاً ذراعيه كعادته ضاحكا ضحكته المتألقة الصادقة ، وقد ترقرق فوق جبهته قبس من نور وإيمان يعرف بسيماه المخلصون الواصلون ، متواضعاً بسيطاً خجولاً طليقا .. على عكس غيره من رفاقه الشعراء الذين يتخطرون مرحاً فوق الأرض ويميلون بالأعناق تيهاً وكبرا ...

ويلهجون بذكر أنفسهم بدلًا من أن يلهج بهم الآخرون

ويهرولون نحو مقاعد الصدارة ولغط الضوء ، وهو يفوقهم علو هامة وقامة ووفرة علم ودين .

وتعانقنا العناق الأخير .. وطلب منى أن ألقى قصيدة بعينها يحبها ففعلت .. ومازال عطره عالقا بثيابى حتى الآن .. وبسمته وحفاوته وبشاشته تملأ كل سىء حولى ... وبحة صوته الندية ترن فى مسمعى ... وكلماته وأشعاره تتردد عبر الأثير ...

ذلك لآن الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى مازال حيا ... رحل بجسده وظلت روحه تتألق فى وهج كلماته وميراثه الشعرى والفنى طيلة رحلة أعوام عمره ..

وإن كانت ريح الموت توالى عصفها الرهيب بحدائق الشعر والشعراء فيتساقطون واحدا وراء آخر ... جيل الشباب مرة وجيل الشيوخ مرة أخرى ...

فإن عبد الفتاح مصطفى يظل نسيجًا وحده فى جيل الرواد . ويظل شجرة سامقة شاهقة خضراء لا تقوى الرياح والعواصف على اقتلاعها ، لأن جذورها راسخة الإيمان بتراب الوطن وفروعها زاهية الخضرة بسقيا الروح وثمارها دانية القطوف لأنها ثمرات شجرة أصلها ثابت وفرعها فى السباء وليست هذه دمعة حزن أو بكاء أو كلمة تأبين ورثاء .

فقد كان صاحبنا الراجل الحبيب دائم البشاشة والحبور باسم السن مشرق الثغر ببسمة الرضا والحنان ... وضاح الجبين الذي

تعلوه غرة المؤمنين والأبرار ... والله الماجئ ... وماذا ولكنها كلمة وفاء عجلى ... كرحيله العاجل المفاجئ .. وماذا تجدى الدموع ونحن نزرفها عاما بعد عام وراء شاعر بعد شاعر ... ونبكيهم تباعا ... ونحن في الحقيقة نبكي أنفسنا : ويجرى على من مات دمعى وماله ويجرى على من مات دمعى وماله بكيت على نفسى !

## ونهرسش

| صفحة |                           |
|------|---------------------------|
| ٥    | من وحي صاحبة الجلالة      |
| 11   | جيوكاندة طماى الزهايرة    |
| 22   | والثالثة باكتب إليك       |
| 37   | العميد والأمير والصعلوك   |
| ٥١   | سيد درويش ولحن لم يعزف    |
|      | زوربا الاسكندراني ٰ       |
| ٦٤   | أنشودة عازف على الأحجار   |
|      | باقة ورد في حديقة السبعين |
| ۸۳   | شيخ الأمناء               |
| 91   | مندور طائر رفض الهجرة     |
| 4.8  | المازني وحصاد الهشيم      |
|      | في صحبة الكتاب            |
|      | الجاحظ كنز العربية        |
|      | تاج العروس                |

- ,

| صفحة  | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e   |                                |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ۱۲٦   |                                         | لمجددون في الإسلام             |
| 180   | *************************************** | لعندليب والشُعراء ُ.           |
| 121   | ······································  | حكايات أفندينا                 |
| 1 2 9 |                                         | عالم هذا المكان                |
| ١٥٦   |                                         | فنان يعشق القرآن .             |
| 177   | صيرم                                    | ىشوار طويل لرجل <mark>ة</mark> |
| ١٧٠   | 5 12                                    | هذا الركود للأدبى لماة         |
|       |                                         |                                |

## صدر للمؤلف

```
١ - فصل في الحكاية ديوان شعر
١٩٦٦ ( دار الآداب )
                             ٢ – أوراق الفجر ديوان شعر
١٩٦٧ ( الكتاب العربي )
                                     ٣ - الغرباء دراسات
١٩٦٦ ( الدار القومية )
١٩٧٣ ( هيئة الكتاب )
                                     ٤ - مصر لم تنم شعر
                           ٥ - دفتر الألوان شعر طبعة أولى
١٩٧٥ ( هيئة الكتاب )
 طبعة ثانية ١٩٨٤ دار المعارف
                                 ٦ - مسافر إلى الأبد شعر
١٩٧٩ هيئة الكتاب
               ٧ - إلا الشعر يامولاي شعر (طبعة أولى)
١٩٨٠ مكتبة روزاليوسف
طبعة نانية ١٩٨٣ مكتبة مدبولي
                                     ٨ - رباعيات السلوم
١٩٨٠ مجلس الفنون
                                ٩ - بعض هذا العقيق شعر
۱۹۸۱ دار المعارف
                  ١٠- عشاق لكن شعراء دراسات طبعة أولى
۱۹۸۰ دار المعارف
طبعة ثانية ١٩٨٣ دار المعارف
                    ١١– شوقي أمير الشعراء لماذا ؟ دراسات
۱۹۷۹ دار المعارف
```

١٦- أبو الوفا رحلة الشعر والحياة حاسات ١٩٨٠ دار المعارف ١٩٨٠ الفلاح الفصيح مسرحية شعرية ١٩٨٢ هيئة الكتاب ١٤- ثرثرة على مائدة ديك الجن «قصيدة طويلة»
 ١٥- أغنيات حب صغير شعر ١٦- السفر على جواد الشعر أدب رحلات ١٧٠ في بلاط الصحافة والأدب

تحت الطبع:

۱۸- لعل وليت شعر

١٩- لهؤلاء أنتمى شعر

٢٠ عن الشعر والشعراء دراسات

رقم الإيداع ١٩٨٥ / ١٩٨٥ الترقيم الدولى ٥-١٤٤٩ ISBN . ١٨٤/٢٨

طبع بمطابع دار المعارف (ج م.ع.)

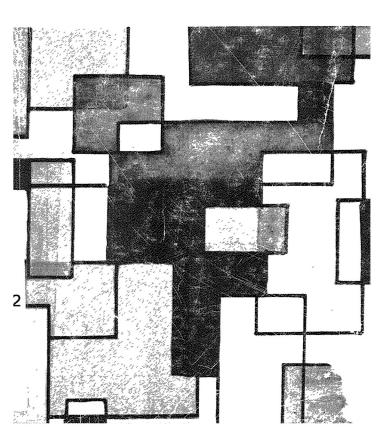